



تَصنيفُ العَكَّامَةِ عَلاَهِ الدِّينَ عَلِيِّ بِنِ إِبْرَاهِيهِ مَا بِنِ العَطَّارِ المَوَىٰ سَنة (٧٢٤) مِمَةُ الدِّمَانِ



النسخة الأولئ





# بَرِّنَا فَيْ الْبِيْنِ الْفَالِكُ الْفَالِكُ الْفَالِكُ الْفَالِكُ الْفَالِكُ الْفَالِكُ الْفَالِكُ الْفَالِك السِّنة السِّنا بغة ١٤٢٩ الكتاب الثالث عَشرَ







#### المالين المنظم والمنظم والمنظم



تَصْنيفُ العَكَّمَةِ عَلاَهِ الدِّينَ عَلِيِّ بِنِ إِبْرَاهِيهِ مَا بِنِ العَطَارِ المَوْفِي سَنة (٧٢٤) حِمَةُ الدِّيمَالِي

مَنْفُولُ مِنَ الشَرْجِ الصَّوْفِي لِعَالِي الشَّيْخِ الدُّلَتُورِ صَالِحُ بَرْ عَالِلْكُ لَهِ بَحْمَدُ الْمُحْصَدِينَ صَالِحُ بَرْ عَالِلْكُ لَهِ بَرْجُهُ مَدْ الْمُحْصَدِينَ عُضْؤُهُ بُنَةِ بَهَازِ الْعُلْمَا وَالمَدَّسِنُ بِالْمُمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ غَفْرَاللَّهُ لَهَ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَثَا يَخِهِ وَلِلْمُشْالِمِينَ غَفْرَاللَّهُ لَهَ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَثَا يَخِهِ وَلِلْمُشْالِمِينَ









# 

للإعلام بالأخطاء الطِّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛

يُرجىٰ المراسلة علىٰ البريد التالي: Abdellahdj24@gmail.com









الحمد لله ربِّنا، وأشهد ألَّا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله.

أمَّا بعدُ:

فه ذا هو (الدَّرس الثَّالث عشر) من (برنامج الدَّرس الواحد السَّابع)، والكتاب المقروء هو «حكم صوم رجب وشعبانَ» للعلَّامة ابن العطَّار.

وقبل الشُّروع في إقرائه لا بدَّ من ذِكْر مُقدِّمتين اثنتين:











### الْقُدِّمَةُ الْأُولَى: التَّغْرِيفُ بِالْمُصَيِّفِ

وتنتظم في ثلاثة مقاصدً:

• المقصد الأوَّل: جَرُّ نَسَبِه:

هو الشَّيخ العلَّامة الفقية عليُّ بنُ إبراهيمَ بنِ داودَ العَطَّار، يُكْنَىٰ بـ(أبي الحسَن)، ويُعرَف بـ(ابنِ العطَّارِ).

• المقصد الثَّاني: تاريخ مولده:

وُلِد يوم عيد الفطرِ سنةَ أربعِ وخمسين وستِّمائة.

• المقصد الثَّالث: تاريخ وفاته:

تُوفِّي رَحِمَهُ ٱللَّهُ يوم الاثنين مُسْتَهَلِّ شهرِ ذي الحِجَّة " سنة أربع وعشرين وسبعمائة، وله من العُمُر سبعون سنة رَحِمَهُ ٱللَّهُ رحمة واسعة.











### الْقُدِّمَةُ التَّانِيةُ: التَّغِرِيفُ بِالمُصَنَّفُ

وتنتظم في ثلاثة مقاصدَ أيضًا:

• المقصد الأوَّل: تحقيق عنوانِه:

لهذا الكتاب نسخَةُ خطِّيَّةُ بخطِّ مصنِّفه رَحِمَهُ اللَّهُ، أُثبِتَ على طُرَّتِها: «حكمُ صوم رجبٍ وشعبانَ، وما الصَّواب فيه عند أهل العلم والإيمانِ، وما أُحدِث فيهما وما يُرتَّبُ من البدع الَّتي يَتعيَّن إزالَتُها على أهل الإيمان».

وممّا يُنبّه إليه: أنَّ ناشِر الكتاب أبدلَ كلمة (وما يُرتَّب) بكلمة (وما يلزمه)، وهي في النُّسخة الخطِّيَّة: (وما يتَرتَّب من البدع).

• المقصد الثَّاني: بيان موضوعه:

موضوع ه ذا الكتاب بيان شيئين اثنين:

أحدهما: حُكم صوم رجبٍ وشعبانً.

وثانيهما: ما أُحدِث فيهما من البدع.

• المقصد الثَّالث: توضيح منهجه:

رتَّب المُصَنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالىٰ كتابَه في فصولٍ، وطرَّزه بالإكثار مِن المَنْقُول، مع ذِكْرِ كلام جماعةٍ من العلماء في تَفَاريقِ تلك الفصول، والتَّنبيهِ إلىٰ جملةٍ مِنَ القواعد والأصول.





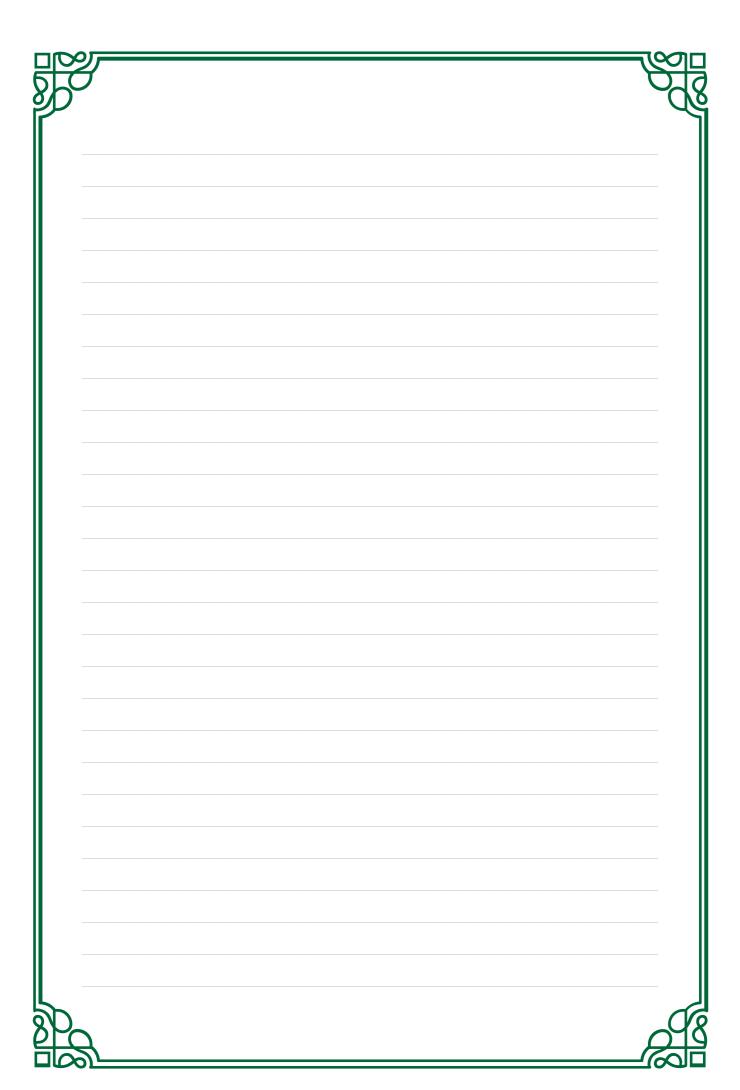

#### قَالَ المُصَنِّفُ رَحْمَ التَّهُ.

## بخ المحالية المحالية

الحمد الَّذي وقَّقنا للمسارعة في الخيرات ودعائِه في حالَتي الرَّغَب والرَّهَب، وأعاننا على الوقوف عند الأمر والنَّهي بالطَّلب، ويسَّر علينا المطلوبَ بتيسير السَّبَب، ونَشَرَ علينا فضلَه في جميع الآناء حتَّى في وقتِ النَّصَب، ورَفَقَ بنا في جميع الأحوال خصوصًا عند تحقُّق الضَّرر والتَّعَب، أحمدُه على جميع آلائه حمدًا لا يُحصى، وأشكر راج مِن فضله أنَّه لا يُقصَى ().

وأشهدُ ألّا إله إلّا الله وحده لا شريكَ له شهادةً خاليةً من الشُّكوك والرِّيب، سالمةً مِن شوائب أهل العِنَاد والوَصَب، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه النَّبيِّ المُنتخب، والحبيبِ المُنتَجب، صلَّىٰ الله وعليه وسلَّم وعلىٰ آله وأزواجه وذريَّته وصحابتِه أهل الفضل والأدب، وعلىٰ التَّابعين لهم بإحسانٍ ما توجَّه عبدٌ إلىٰ ربِّه ورغِب.

#### أمَّا بعدُ:

فه ذا كتابٌ ألَّفته في حُكم صوم جميع شعبانَ ورجب، وما الصَّواب من ذَ لِك عند أهل العلم والتَّحقيق مِن أهل الرُّتَب، وما أُحدِث في ه ذين الشَّهرين من البدع الجُنُب "، وما يتعيَّن إزالته على كلِّ مَن قَدَر على شيءٍ منه على الحسب، راجيًا بذَ لِك الثَّواب الجزيل وحُسن المنقلَب، ونفع أخٍ يدعو لي بالمغفرةِ وحُسنَ الخاتمة في برِّ وعافية من

<sup>(</sup>١) أي لا يُبْعَدُ.

<sup>(</sup>٢) يعني الأجنبيَّة عن الشَّرع.

غير شغَب.

واللهَ أسألُ أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، إنَّه خير مسؤولٍ وأكرم مَن إليه رُغِبْ.



#### قَالَ النَّصَنِّفُ رَحْمَ النَّكِيرِ.



أمَّا رجبٌ فسُمِّي به لأنَّه في وسط السَّنَة، مشتقٌّ من الرَّواجب، وهي ما بين عُقَدِ الأصابع مِن داخل، واحدها راجبةٌ، والبَراجم: العُقدَة المُسبِّحةُ ومعاقِدُ الأصابع.

#### 

#### قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ.

قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (مشتقٌ من الرَّواجب، وهي ما بين عُقَدِ الأصابع من داخلِ)؛ يعني ما يكون من الجسد بين عُقد الأصابع، فإنَّ عُقد الأصابع نفسِها تُسمَّى (بَرَاجِمَ)، وما بينها يُسمَّى (رَواجِبَ).

والبَراجم يُعبِّرون عنها بقولهم: براجم التَّسبيح؛ لأنَّ عَقْدَ التَّسبيح عند جماعةٍ يكون بِهٰذه الصِّفة؛ بأن يقولَ: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثمَّ يَعْقِدُ بالإشارة إلى أعلَاها، ثمَّ يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويُشير إلى ما بعدُ.

وأمّا ما يفعله العامّة مِن عقدِ التّسبيح بالإشارة إلى البّراجم الثّلاثة في الإصبع، فهذا ليس عقدًا، فهو يقول: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا يعقِدُ إصبَعه كما جاءت به السُّنَّة، وإذا سبَّح هلكذا صحَّ منه ذَلك، لكنَّ السُّنَّة جاءت بعقدِ الأصابع، وعقدُ الأصابع أكملُه يكون بثنيها، وإذا اقتصر على أعلَاها كان ذَلك داخلًا في مسمَّى (العَقْدِ).

#### قَالِ المُصَنِّفُ أَرْحَمَ التَّهُ:

وقيل: لتَرْكِ القِتالِ فيه، منَ الرَّجْبِ وهو القطع.

والأشهرُ أنَّه سُمِّي به لتعظيمهم إيَّاه، رجَّبتُ فلانًا بتشديد الجيم، ورَجِبْتُه بكسرها وتخفيفها، إذا عظَّمْتُه، وجمعُ رجبِ رَجَبَاتٌ وأرجابٌ ورِجَابٌ ورجوبٌ.

ويُقال له: رجبُ مُضَر؛ لأنَّهم كانوا أشدَّ تعظيمًا له، فكأنَّهمُ اختصُّوا به.

قال الجوهريُّ: وإذا ضَمُّوا إلى رجبٍ شعبانَ قالوا: الرَّجبان.

ويُقال لرجب: الأصمُّ، لأنَّهم يتركون القِتال فيه، فلا يُسمَع فيه صوتُ سلاحٍ ولا استغاثةٌ، وهو استعارةٌ، وتقديرُه: يُصَمَّ النَّاس فيه، كما قالوا: ليلٌ نائمٌ؛ أي يُنام فيه.

#### 

#### قَالَ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ.

قوله رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (وفي الحديث: «رَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ»)؛ هـٰذا

الحديث في «الصَّحيحين».

ومُضَرُ: قبيلةٌ مِن القبائل العدنانيَّة، نُسِب إليها الشَّهر لشدَّة تعظيمِها له بتَرْك القتال فيه في زمن الجاهليَّةِ.



#### قَالِ المُصَنِّفُ رَحْمَ النَّهُ.

وأمَّا شعبانُ فأصله التَّفريق، يُقال: شَعُبَ الرَّجلُ أمرَه يشعُبُه إذا فرَّقه.

وسُمِّي شعبانَ لتشعُّبِهم فيه بكثرة الغارات.

وجمعُه شعباناتٍ وشِعَابٍ على حذف الزَّوائد، وحكى الكوفيُّون: شَعَابِين، وهو خطأٌ عند سيبويه والبصريِّين، كما لا يجوز عندهم في جمع عُثمانَ عَثَامِين.

ويُقال للَّذي يجمعُ مُتفرِّقَ أمرِ النَّاس وكلمتِهم والإصلاحِ بينهم، ومنه قولُ عائشة عن أبيها رَضَالِيَّهُ عَنْهُا في وصفه بأنَّه يرْأَبُ شَعْبَها؛ أي يجمعُ أمرَ الأمَّةِ وكلمتَها إذا تفرَّقت، فحينئذٍ يكون من الأضداد، وهو استعمال الكلمة في الشَّيء وضدِّه؛ كاستعمال الشَّيء في التَّفرقة والجمع.

والله أعَلَم.



#### قَالَ المُصَنِّفُ رَحْمَ التَّهُ.

#### فصلٌ في فضل الأشهر الحُرُمِ الَّتي منها رجبٌ

الأشْهُر الحُرُم ذكرها الله تعالى في كتابه في قولِه: ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٱرْبَعَةُ حُرُمٌ ﴾ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٱرْبَعَةُ حُرُمٌ ﴾ [التوبة:٣٦].

وقيل لأعرابيِّ يتفقّه: كم الأشهر الحُرُم؟ فقال: أربعةُ، ثلاثةُ سرْدُ وواحد فَرْدُ، والله أعلم.

واختلف العلماء من أهل الأدب في كيفيَّة عدِّها، فالصَّحيح الَّذي ذهب إليه أهل المدينة والجمهورُ وجاءت به الأحاديث الصَّحيحة عن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُقَال: ذو القَعدة، وذو الحِجَّة، والمُحرَّم، ورجبُ.

وحكى النَّحاس عن الكوفيِّين أنَّه يُقال: المُحرَّم، ورجبٌ، وذو القَعدة، وذو الحِجَّة. قال: والكُتَّاب يَمِيلون إلى هـٰذا.

قال: وأنكر قومٌ الأوَّل، فقالوا: جاء بِهِنَّ من سَنتين.

قال النَّحاس: وهلذا غلطٌ بيِّنٌ وجهلٌ باللُّغة؛ لأنَّه قد عُلِم المراد، وأنَّ المقصود ذكرُها، وأنَّها في كلِّ سنةٍ، فكيف يُتوهَم أنَّها من سنتين.

قال: والصَّحيح ما قاله أهل المدينة؛ لأنَّ الأخبارَ تظاهرت عن رسولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قالوا من رواية ابن عمرَ وأبي هُرَيْرة، وأبي بَكْرَة رَضَالِلَّهُ عَنْهُمْ.

قال: وهو قولُ أكثر أهل التَّأويل.

والله أعلم.

#### 

#### قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ التَّهُ:

ذكر المُصَنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالىٰ في هٰذه الجملة اختلافَ أهل العلم باللَّغة والأدب في كيفية عدِّ الأشهر الحُرم على قولين اثنين:

- أحدهما: قولُ مَن يبتدئُها بذي القَعْدَة.
  - والثَّاني: قولُ مَن يبتدؤها بالمحرَّم.

والَّذي جاءت به الأحاديث كما ذكره النَّحاس هاهنا: هو الأوَّل، بالابتداء بذي القَعْدَة، ثمَّ ذي الحِجَّة، ثمَّ المُحرَّم، ثمَّ ذِكْرُ رجَبِ.



#### قَالَ المُصَنِّفُ رَحْمَ التَّهُ.

#### فصلٌ في فضل رجبٍ

منها: رُوِّينا في «صحيح مسلم» وسنن أبي داود والتَّرمذيِّ والنَّسائيِّ وابن ماجه عن أبي هريرة رَضَاللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ»، واختُلِف في المراد بالمحرَّم ما هو؟

فقيل: هو رجبٌ، وهو مرويٌّ في بعض طُرق هـنذا الحديث المرسلة عن الحسن البصريِّ وفيه: وهو شهر الله الأصمُّ، لكنَّ مراسيلَ الحسن ضعيفةٌ.

وقيل: المراد به المُحَرَّم الَّذي تدعونهُ المحرَّم، فتيبيَّن منه أنَّه الشَّهر المسمَّى بِهـٰذا الاسم لا غيرُه من الأشهر.

وقد أقسم الله به في القرآن، وجعله مفتاح سورةٍ من كتابه بقوله تعالى: ﴿وَٱلْفَجْرِ اللهِ عَشْرِ اللهِ ﴾ [الفجر]، قال ابن عبَّاسِ رَضَالِللهُ عَنْهُما: الفجرُ هو المحرَّم فجرَ السَّنة.

وإضافة الشَّهر إليه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تعظيمًا له؛ كإضافة النَّاقة في قوله تعالى: ﴿نَاقَةَ ٱللّهِ وَسُقَينَهَا اللهُ ﴾ [الشمس]، وإن كانت الأشياء كلُّها لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وقد أُضيفت الغنيمة إليه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في قوله: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ الأنفال: ١٤]؛ لأنَّها أشرف المكاسب، وأُضيفت الصَّدقات إلى الفقراء والمساكين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِللّهُ قَرَاءً وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [التوبة: ٢٠]، نسبها إليهم لأنَّها أوساخ النَّاس، والله أعلم.

ففضل رجبٍ لكونِه من الحُرُم لا غيرُ، ليس له مزيَّةٌ على غيره سوى ذَ لِك، بل وأجمع المسلمون على أنَّ شهر رمضانَ أفضلُ الشُّهور؛ بل شهر ذي الحِجَّة والمحرَّم أفضل من رجبٍ؛ لما فيها من فضل يوم عرفة، ويوم عاشوراء، ونجاة موسى من الغرق، وفداء الذَّبيح بالكبش، ونجاة نوحٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقومِه المؤمنين في السَّفينة، ويوم النَّحر، ومناسك الحجِّ، وذكرِ عشر ذي الحِجَّة مع الشَّهر قبله ذي القعْدة في مواعدة موسى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والله عشر في قول جميع المفسرين، بل لو قيل أنَّ موسى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثين ليلةً وإتمامِها بعشر في قول جميع المفسرين، بل لو قيل أنَّ ذا القَعْدَة أفضل من رجبٍ لكان سائغًا، فالأوقات إنَّما شَرُ فَت بما وقع أو يقع فيها من إنعام الله تعالى على خلقه، مِن إيجاد خلقٍ، أو رزقٍ، أو إنجاءٍ، أو قبول طاعةٍ، أو تَجَلِّ بالرَّحمة عليهم.

ويحقِّقُ لك هـٰذا المعنى تفضيلَ يوم الجمعة بخلق آدم صَاَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ فيه والتَّوبة عليه، وبقيام السَّاعة فيه الَّتي هي سببٌ لاتِّصال المؤمنين بما أُعِدَّ لهم من فضل الله تعالى.

فتفضيل شهر رمضانَ بإنزال القرآنِ وبليلة القدرِ الَّتي هي خيرٌ من ألف شهر، وبتنزُّلِ الملائكة والرُّوح فيها، وبأنَّها سلامٌ إلى مطلع الفجر، ورجبٌ ليس فيه شيءٌ من ذَلكِك سوى ما يُشارك غيرَه من الشُّهورِ وكونِه من الحُرُم، وقد ذكر بعضهم أنَّ المعراج والإسراء كان فيه ولم يثبت ذَلكِك.

والله تَعَالَى أَعَلَم.



#### قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ:

مِن القواعد المُتقرِّرة: أنَّ الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى فاضَلَ بين مخلوقاتِه، فاختار عَرَّوَجَلَّ من القواعد المُتقرِّرة: أنَّ الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى فاضَلَ بين مخلوقاتِه، فاختار عَرَّقَ مَن النَّوات والأزمان والأماكن ما جعل له خَصِيصَة شرُف بِها على غيره ممَّا يُشاركه في وصفِه، وقد بيَّن هذا الأصل ابن القيِّم رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالىٰ في أوَّل «زاد المعاد» مبسوطًا، ومِن جملة ذَ لِك اختيارُه سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بين الشُّهور، بتمييزِها بما لها من الفضائل.

ولمَّا كان هـٰذا الكتاب موضوعًا لبيان حكم رجبٍ وشعبانَ في الصِّيام، بيَّن المُصَنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ إلى أنَّه لا فضيلة كشهر المُصَنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ إلى أنَّه لا فضيلة كشهر رجبٍ، وخلص رَحِمَهُ ٱللَّهُ إلى أنَّه لا فضيلة كشهر رجبٍ إلَّا كونَه من الأشهر الحُرُم، وما عدا ذَ لكِ فلم يثبت فيه شيءٌ.

والحديث الَّذي صدَّر به الفصلَ وهو حديثُ أبي هريرةَ: («أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ وَالحديثِ اللَّهِ المُحَرَّمُ»)، قال بعضُ أهل العلم: هو رجبُ، وقد رُوِي هـٰذا مر فوعًا ولا يثبت عن النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ.

والصَّحيح أنَّ هـٰذا الشُّهر هو محرَّمُ الحرامُ لا غيرَه من الشُّهور.

وما ذكره بعد ذَ لِك من التَّفسير المرويِّ عن ابن عبَّاسٍ - في إقسام الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وما ذكره بعد ذَ لِك من التَّفسير المرويِّ عن ابن عبَّاسٍ - في إقسام الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالفجر في سورة الفجر، وأنَّ الفجر هو المحرَّم بأنَّه فجرُ السَّنَة - إسناده مُنقطعٌ.

وقدِ اتَّفق المسلمون لمَّا أرَّخوا السَّنة الهجريَّة في زمن عمرَ بن الخطَّاب كما ذكره السُّيوطيُّ في «الشَّماريخ» على ابتداء السَّنة بشهر المحرَّم.

والإضافة هاهنا في قوله: («شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ») إضافة تشريف، والله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى والإضافة هاهنا في قوله: («شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ») إضافة بيتِ الله وناقة يُضيف إلى نفسه من شاء مِن المخلوقات تعظيمًا لها وتشريفًا؛ كإضافة بيتِ الله وناقة الله إليه سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى على وجه التَّشريف والتَّعظيم لها.

ثمَّ ذكر المُصَنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالىٰ أنَّ أفضل الشُّهور بالإجماع هو شهر رمضانَ، وشهرُ ذي الحِجَّة والمُحرَّم هما أفضلُ من رجبِ.

ثمَّ استَرْوَحَ رَحِمَهُ اللَّهُ إمكان القولِ بأنَّ ذا القِعْدَة أفضلُ من رجبٍ، وفيه نظرٌ؛ إذ ترجيح أحد الشَّهرين على الآخر لا يظهر فيه شيءٌ، لكن لو قيل: إنَّ ذا القِعْدَة واقعٌ بين العيدين، وهو مُقدِّمةٌ للحجِّ الَّذي هو رُكنٌ من أركان الإسلام العظام؛ كان في ذَ لِك قوَّةٌ، هذا من جهة النَّظر، وأمَّا من جهة الأثر، فليس في النُّصوص ما يدلُّ على تفضيل هذا على هذا.



#### قَالَ المُصَنِّفُ رَحْمَ التَّهُ.



إذا ثبت هذا فاعلم أنَّ النَّبِيَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَصُمْ شهرًا كاملًا قطُّ غيرَ رمضانَ، فقد ثبت في البخاريِّ ومسلمٍ وأبي داود والنَّسائيِّ من رواية عائشة رَضِوَّالِلَّهُ عَنْهَا أنَّها قالت: «كان رسولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم حتَّى نقولَ: لا يُفطِر، ويفطِرُ حتَّى نقولَ: لا يصوم، وما رأيتُ وسولَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استكملَ صيامَ شهرٍ قطُّ إلَّا رمضانَ، وما رأيتُه في شهرٍ أكثرَ صيامًا منه في شعبانَ».

وفي روايةٍ في مسلمٍ وأبي داودَ مِن رواية أبي هريرةَ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ قال: «كان يصومُه إلَّا قليلًا، بل كان يصومه كلَّه».

وفي البخاريِّ أيضًا: «كان يصومُ شعبانَ كلَّه».

فه ٰذا كلُّه مُصرِّحٌ بعدم صوم رجبٍ جميعِه، وغيرِه من الشُّهور.

والحكمةُ في صيامه كثيرًا في شعبانَ أو أكثرَه أو كلَّه أنَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا عمل عملًا أثبته، فإذا فاته تَدَارَكه، فقد كان يصوم ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، ويشتغل عنها في بعض الشُّهور، فيجتمع ذَ لِك كلُّه في شعبان، فيتداركُه قبل صيام الفرض.

وله ذا قالت عائشةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا: «كان يكون عليَّ الصَّومُ من رمضانَ، فما أستطيع أن أقضيه إلَّا في شعبانَ، الشُّغْلُ برسولِ الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

فلمَّا كان حقُّها وحتُّ غيرِها من النِّساء في القضاء قبلَ دخولِ رمضانَ لحقِّ الله تعالى

فيه صامَ أكثر شعبانَ أو كلَّه، إمَّا شُكرًا لله تعالى على تقديم حقِّه في الزَّوجيَّة على تقديم حقِّ في الزَّوجيَّة على تقديم حقِّ الله حقِّ الله عالى في القضاء قبل شعبانَ؛ لأنَّه لم تبقَ له حاجةٌ إلى النِّساء فيه؛ لِتَعَيُّنِ حقِّ الله تعالى في القضاء في شعبانَ، حيث أنَّه لا يجوز تأخيرُه إلى رمضانَ آخر.

والله أعْلَم.

وقيل: بل فعله لأجل أنَّ الأعمال تُرفع فيه، وقد ورد في حديثٍ أنَّه قال: «فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وأَنَا صَائِمٌ».

وقيل: بل فعل ذَ لِك لفضلِ رمضانَ وتعظيمِه؛ كفعلِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاةَ السُّنن قبل الفرائض، تفضيلًا لها وتعظيمًا على فعلها، لكن يفترقان من وجهين:

أحدهما: أنَّ السُّنن في صلوات الفرض المُتقدِّمة لا تُفعل إلَّا في وقت الفرض، حيث أنَّ وقتَه أوسعُ مِن فعلِه بخلاف رمضانَ، فإنَّ وقتَه منطبِقٌ على فعلِه.

والثَّاني: أنَّ النَّهي ثابتٌ عن تقدُّمِ رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومين؛ لئلَّا يُواطئ الصَّائم لرمضانَ بصومٍ، ولا يجوز الصَّوم بعد نصف شعبانَ إلَّا لمن وافق عادةً له أو وَصَلَه بما قله.

وأمَّا قولُ أبي هريرةَ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ: «كان النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصومُه إلَّا قليلًا، بل كان يصومُه كلَّه»، فيحتملُ أنَّه كان مرَّةً يُكمِلُه بالصِّيام، ومرَّةً لم يُكمله.

وقيل: كان يصوم في أوَّله ووسطِه وآخِرِه، لا يخصُّ شيئًا منه، ولا يَعُمُّه بصيامِه، فلا يكون على ظاهره، وإنَّما الغالبُ لا جميعُه، وعبَّر بالكلِّ عن الغالبِ والأكثرِ.

والله أعلم.



#### قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ السُّكِرِ.

لمَّا كان بعض النَّاس يُعَظِّمُ رجبَ بصيامه كاملًا، بيَّن المُصَنِّف رَحَمَهُ اللّهُ تعالى هاهنا أنَّ النَّبيّ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لم يصُم رجبَ جميعَهُ ولا غيرَه من الشّهور، وإنّما عُرِف عن النّبيّ صَلّاً لللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الإكثارُ من صيام النَّفل في شعبانَ، فلم يكن يُعظّم شهرًا بالصّيام بفعلِه صَلّاً لللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بعد الفرض - وهو رمضانُ - إلّا بالإكثارِ من صيام شهر شعبانَ.

وصيامُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شهر شعبانَ اختلفَ أهل العلم في علَّته على أقوالٍ ذكر المُصَنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى ثلاثةً منها، أصحُها - وهو الَّذي يشهد به النَّصُّ -: أنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يتحرَّى الإكثار من الصِّيام في شهر شعبانَ؛ لأنَّ الأعمال تُرفع فيه، كما ثبت ذَالِك عند النَّسائيِّ وغيره.

#### وقد دلَّتِ السُّنَّة على أنَّ الأعمالَ تُرفع مرَّتين:

- أُوَّلُهُما: رفعٌ سنويٌّ، وذَ ٰلِك كائنٌ في شعبانَ.
- وثانيهما: رفعٌ أسبوعيٌّ، وذَ ٰلِك كائنٌ في كلِّ خميسِ وإثنين.

والمقصودُ أنَّ شهر شعبان عُظِّم بالإكثار من الصِّيام فيه لأنَّ أعمال السَّنة كلِّها تُرْفَع في هلْذا الشَّهر، فأحبَّ النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ أن يُرفَع عملُه وهو صائمٌ.

ويكون هذا الصِّيام كالمُقدِّمة للفرضِ وهو صيامُ رمضانَ، بتعويدِ النَّفسِ وإيقاظِها إلى ما ينبغي أن تتحمَّلَه في صيام الفرضِ المُقبِل عليها، فإنَّ النَّفس المؤدَّبَةَ بالصِّيام يَهُونُ عليها أمرُ صيام الفرض، والَّذي لا يَعْرِفُ الصِّيام إلَّا في رمضانَ ربَّما شقَّ عليه ذَ لِك.

وصوم شعبانَ كان يفعلُه النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا على استغراق جميع الشَّهر في

الأصحِّ، بل كان يصومُ أكثرَه.

ومَن عبَّرَ مِن الصَّحابة - رضوانُ الله عنهم - بالكلِّيَّة أرادوا بِها الكلِّيَّة الأغلبيَّة، وليستِ الكُلِّيَّة الاستغراقيَّة.

ويسوغُ إطلاق لفظ (الكلِّ) على الأغلب، ومنه ما جرى عليه الفقهاء مِن قولِهم: (الكُلِّيَّات الفقهيَّة)، فهم لا يريدون بِها الاستغراقيَّة الَّتي لا يتخلَّف عنها جزئيُّ أبدًا، بل يُريدُون بذَ لِك الأغلب، كما بيَّنه الشَّاطبيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى في كتاب «الموافقات»، ويدلُّ على هذا أنَّه ما من كلِّيَةٍ عندَهم ممَّا يُسمَّى بـ(القواعد) إلَّا ويقعُ فيها الاستثناء، فدلَّ هـٰذا على أنَّ الأغلبيَّة عندهم هي الَّتي أُريدت بالكلِّيَة، لا الاستغراقيَّة، ومِن هـٰذا الجنس: هذا الحديثُ في إطلاق صيامِ شعبانَ كلَّه، يُريدُونَ بذَ لِك أغلبَه، وقد صرَّحتُ عائشَةُ رَضِيَالِيَّهُ عَنها – وهي مِن أهل بيت النَّبيِّ صَالَاللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ لم النَّبيُّ صَالَاللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ لم



#### قَالَ المُصَنِّفُ رَحْمَ اللَّهُ.



إذا ثبت عدمُ استحبابِ صومهما جميعًا كاملين، فما شُرع في غيرهما منَ الأشهر من الصِّيام شُرعَ فيهما، ويكون فعلُه فيهما أفضلُ مِن غيرهما ممَّا لا يُساويهما في الفضل، فإنَّ العبادة تَشْرُفُ بشرفِ زمنها، وما ورد من الأحاديث من صيامهما كاملينِ أو تضعيف الجزاء والثَّواب على الصِّيام فيهما، فكلُّه موضوعٌ أو ضعيفٌ لا أصلَ له.

نعم روى أبو داود والنّسائيُّ وابن ماجهْ حديثًا عن مُجِيبة - بضمِّ الميم وكسر الجيم وسكون الياء المثنَّاة تحتُ وفتحِ الباء الموحَّدة وآخرُها تاء التَّأنيث - الباهليَّة عن أبيها أو عمِّها، واسم أبيها عبد الله بن الحارثِ - صحابيُّ سَكَنَ البصرةَ - رَعَوَلِللَّهُ عَنْهُ أَنَّه أتى النَّبِيَّ صَالَللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ أَنَّه اللهِ عنه اللهِ بن الحارثِ - صحابيُّ سَكَنَ البصرةَ - رَعَوَلِللَّهُ عَنْهُ أَنَّه أتى النَّبِيَّ صَالَللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، فقال: يا رسول النبي صَالَللَهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، فقال: يا رسول الله؛ أو ما تعرفني؟، قال: (فَمَنْ أَنْت؟»، قال: أنَا الباهليُّ الَّذي جئتُك عامَ الأوَّلِ، قال: (فَمَا غَيْرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الهَيْئَةِ»، قال: ما أكلتُ طعامًا مُنذ فارقتُك إلَّا بليل، فقال فَمَا غَيْرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الهَيْئَةِ»، قال: (صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»، قال: وَدْنِ فَإِلَّ بِي قَوَّةً، قال: (صُمْ يُومَيْنِ»، قال: (حُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الحُرُمُ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الحُرُمُ وَاتُركُ، صُمْ مِنَ الحُرمُ وَاتْرُكْ، مُنْ مَنَ الحُرمُ وَاتْرُكْ، صُمْ مَنَ الحُرمُ وَاتْرُكُ، وَمُعْ مِنَ الحُمْ مُنَ الحُومُ وَاتُولُ اللّهُ مِنَ الحَمْ وَاتْرَابُولُ اللّهُ الْمَاسُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وهو حديثٌ حسنٌ عند أبي داودَ، ولا يضرُّ الشَّكُّ في أبيها أو عمِّها، حيث أنَّ الشَّكَّ في الصَّحابيِّ لا يضرُّ فيه؛ لأنَّهم عدولُ.

قال أبو محمَّدٍ المنذريِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: وأشار بعض الشُّيوخ إلى تضعيفه، وهو يتوجَّه، والله أعلم.

وهذا الحديث يدلُّ على صيام بعض الشَّهر من الحُرُم وتركِه، لا جميعِه، والله أعلم. ورُوِّينا في «صحيح مسلمٍ» و «مسند أبي يعلى الموصليِّ» وهذا لفظ أبي يعلى، عن أبي بَكْرَةَ رَضِّ النَّبِيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ».

وتقدَّم الكلام على صفة عدِّها والأدبِ فيه والاختلافُ.

#### 

#### قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ التَّهُ.

لمَّا بيَّن المُصَنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى فيما سلف عدم استحباب صوم رجبٍ وشعبانَ كاملين، نبَّه إلى أنَّ المشروع فيهما هو المشروع في غيرهما من الصِّيام؛ كصيام ثلاثة أيَّامٍ من الشَّهر، أو صيام الإثنين والخميس، فكما يُشرع في غيرهما يُشرَع فيهما.

(ويكون فعلُه فيهما أفضلُ مِن غيرهما ممّا لا يُساويهما في الفضل)، فإنَّ رجبًا من الأشْهُر الحُرُم، وشعبانُ كان النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعظِّمه بالإكثار من الصِّيام فيه، فيكون الصِّيام حينئذٍ فيما وقَّتَه الشَّارع في هلذي الشَّهرين أعظمَ من الصِّيام فيما لم تأتِ له فضيلةٌ؛ كشهر صفرٍ مثلًا، فإنَّه ليس من الأشهر الحُرُم، ولا تَحَرَّاه النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصيام يختصُّ به.

والعبادة قد تَشْرُفُ لأمرٍ خارجٍ عنها؛ كشرفها بزمانِها.

ثمَّ نبَّه رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى إلى كُلِّيَةٍ حديثيَّةٍ تتعلَّق بالأحاديث الَّتي وردت في صيام رجبٍ وشعبان (كاملينِ أو تضعيف الجزاء والثَّواب على الصِّيام فيهما)، فذكر أنَّ جميع ذَ لِك إمَّا حديثُ (موضوعٌ أو ضعيفٌ لا أصلَ له).

ومُرادهُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالى بقوله: (لا أصلَ له)؛ أي لا يَثْبُت وجهُ روايتِه.

والمُتأخِّرون ربَّما أطلقوا: (لا أصلَ له) يُريدون: لا إسنادَ له، أمَّا المُتقدِّمون فإنَّهم يُطلِقون هانده اللَّفظة يُريدون: لا يُروى مِن وجهٍ يثبت.

ومِن جملة ما لا يثبت: هذا الحديث الَّذي ذكره المُصَنِّف مُستدرِكًا بعد ذَ لِك، فقال: (نعم روى أبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه حديثًا...) إلى آخره، فإنَّ هذا الحديث حديثٌ ضعيفٌ.

وقد قال المُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: (وهو حديثٌ حسنٌ عند أبي داود)، ومعنى هذا: أي سكتَ عنه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في درس «رسالة أبي داودَ السِّجستانيِّ إلى أهل مكَّة) قوله: «وما سكتُ عنه فهو صالحٌ»، وقد تمسَّك بِهذا قومٌ يرون أنَّ ما سكتَ عنه أبو داودَ فهو حديثٌ حسنٌ، وفي ذَ لِك نظرٌ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محله.

وقد ضعَّفَ هـ ذا الحديث بعض أهل العلم، كما حكاه أبو محمَّدِ المنذرِيُّ في «مختصر السُّنن».

ويُعلَم بِهِ ذَا أَنَّ الْكَلِّيَّة الَّتِي ذكرها المُصَنِّف رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالى في الحُكم على الأحاديث التَّتي تتعلَّق بصيام شعبان ورجب كاملين، أو تضعيف الجزاء والثَّواب على الصِّيام فيهما، فكلُّه موضوعٌ أو ضعيفٌ لا أصلَ له.

وأمَّا صيام أكثر شعبانَ ففيه ما تقدَّم من فعلِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأمَّا الأحاديث المرويَّة في صيام شعبانَ كلَّه والحثِّ على ذَ'لِك، فلا يثبت منها شيءٌ. والأحاديث الَّتي تتعلَّق بشهر رجبٍ بصيامه لا يصحُّ منها شيءٌ البتَّة، فلا يدخلُها استثناءٌ كما يدخل في شعبانَ.

وأهل الحديث عِلْمُهُم مبنيٌ على الحفظ، وأهل الفقه عِلمُهم مبنيٌ على الفهم، وأهل الفقه عِلمُهم مبنيٌ على الفهم، ولذَ 'لِك اعتنى الفقهاءُ بضبط علمِهم، فجعلوا له أصولًا وقواعدَ، وأمَّا أهل الحديث فلا تكادُ تفرحُ بقواعدهم في كثير من علومِهم.

فمثلًا: قواعد الرِّواية الَّتي مرَّت معنا أمس كقولِنا: (موسى بن إسماعيلَ إذا حدَّث عن حمَّادٍ وأَطْلَق فهو ابن مسعودٍ)، فإنَّهم لم يُصنِّفوا فيها تصنيفًا، وإنَّما يُوجَد كلامٌ متفرِّقُ.

وكذَ لِكَ كلِّياتُهم في الحُكم على الأحاديثِ، ليس لهم كتابٌ جامعٌ على طريقة حُذَّاق أهل الفنِّ، وإنَّما صنَّفَ فيه جماعةٌ ممَّن لهم اشتغالُ بالفقهِ مع مشاركةٍ في الحديث.

ومِن أجمع الكتب التي صُنِّفتْ في هذا «المَنارُ المُنيفُ» لابن القيِّم، فإنَّه ذكر كُلِّيَّاتٍ كثيرةٍ في الكتاب؛ كقوله: (كلُّ حديثٍ في ذمِّ بلد كذا وكذا - وسمَّى بُلدانًا - فلا يثبت منها شيءٌ).

ثمَّ جمع العلَّامة بكرُّ أبو زَيْدٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ كتابَ «التَّحديث بما لا يصحُّ فيه حديثُ»، إلَّا أَنَّه على طريقة الفقهاء.

وكما سبقَ المحدِّثون يعتمدون على الحفظ، فلم يعتنوا بضبط كلامهم، ولو أنَّ إنسانًا جمع كلام المُتقدِّمين كان ذَ لِك نافعًا، وأشهرُ مَنِ اعتنى بذَ لِك المَيَانِشِيُّ أبو حفص الموصليُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كتابه «المغني عن الحفظ والكتاب»، إذِ اعتنى بجمع كلامِ

جماعةٍ من الحُفَّاظ كأحمدَ خاصَّةً مع آخرين، ونبَّه على كلِّيَّاتٍ تتعلَّق بِهاذا الباب.

ومثلُ هلذا: (قواعد العلل)، فإنَّهم لم يصنِّفوا فيها تصنيفًا يُنَبِّهون فيه على مسالك التَّعليل. التَّعليل، كما صنَّف الفقهاء في أصول الفقه ونبَّهوا على مسالك التَّعليل.

والمقصودُ: أنَّ طالب العلم ينبغي إذا أراد ضبطَ علم الحديثِ أن يعتني بتَقْعِيد علومِه، فيضُمُّ النَّظير إلى نظيره، والمسألةَ مع أختِها، فتكثُر عنده ثروةٌ علميَّةٌ في هذا الباب الَّذي أهمله أهل الحديثِ لأنَّ علمَهم مبنيُّ على الحفظِ.

وقد ذكر بعض شُرَّاح «الرَّحَبِيَّة» أنَّ في العقل قوَّتين: إحداهما: الحفظ، والأخرى: الفَهم، فإذا غلَّب صاحبُ العلم إحداهما على الأخرى حَافَ عنِ الثَّانية - يعني أضرَّ بالثَّانية.

فينبغي أن ينتبَّه طالبُ العلم لنفسِه، وأن يجري على الموازنة بينهما، فيطلب ما فيه قوَّة حفظِه، ويطلب ما فيه قوَّة فهمه، فإنَّما العلمُ حفظٌ وفَهمٌ.



#### قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَ التَّكِيرِ.



وقد روى الحافظ أبو القاسم العسَاكِرِيُّ وعبد العزيز الكتَّانيُّ رَحَهُمَاٱللَّهُ أحاديثَ موضوعةً وضعيفةً في تخريجٍ لهما في فضل صيامهما أو صيام أيَّامٍ منهما وتضعيفِ الجزاء على ذَ لِك، وكلُّها موضوعةٌ، يشهد بوضعها ركاكةُ لفظها ومعانيها.

ولا يَحِلُّ الاحتجاج بالموضوع في شيءٍ أصلًا، ولا يجوز روايته إلَّا لبيان وضعِه، بخلاف الضَّعيف، فإنَّه يجوز الاحتجاج به في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص وغيرها، ولا يجوز الاحتجاج به في صفات الله تعالى والأحكام؛ كالحلال والحرام، وتفسير القرآن، وأسباب نزوله، والله أعلم.

وقد ذكر ابن الجوزيِّ أبو الفرجِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ من ذَالِك كثيرًا.

وقد روى الكِنانيُّ مِن ذَالِك حديثين عن عليٍّ وأبي ذرٍّ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُمَا.

أمَّا حديث عليِّ ففيه هارونُ بنُ عنتَرةَ، قال الحافظ أبو حاتمٍ ابنُ حبَّانَ: يروي المناكير الكثيرة حتَّى يسبقَ إلى قلبِ المستمع لها أنَّه المُتعمِّد لها.

وأمَّا حديث أبي ذرِّ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ ففيه الفُرات بنُ السَّائب، قال ابنُ مَعِينٍ: ليس بشيءٍ، وقال البخاريُّ والدَّار قطنيُّ: متروكُ.

وكان عبد الله الأنصاريُّ لا يصوم رجبًا وينهى عن صيامه، ويقول: لم يصحَّ عن

#### رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَالِك شيءٌ.

والله أعلم.

#### 

#### قَالِ الشَّارِحُ وَفَقَ النَّهُ:

لمَّا بيَّن المُصَنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى في الفصل السَّابق ضعفَ الأحاديث المرويَّة في هذا، نبَّه إلى تصنيفين شَهيرين لمحدِّثين اثنين، هما (أبو القاسم العسَاكِرِيُّ)؛ أي ابن عساكر، (وعبد العزيز الكتَّانيُُّ)، فذكر أنَّ ما في هذين الكتابين هو أحاديث موضوعةٌ وضعيفةٌ، لا يُعَوَّل عليها.

ثمَّ ذكر قاعدةً تتعلَّق بالاحتجاج بالموضوع وروايته، فذكر أنَّه (لا يَحِلُّ الاحتجاج بالموضوع في شيءٍ أصلًا، ولا يجوز روايته إلَّا لبيان وضعِه).

وهذا أمرٌ قد نقل الاتّفاق عليه جماعةٌ من أهل العلم رَحِمَهُ واللّهُ، إلّا أنَّ ابن عبد البَرِّ ذكر في «الإستيعاب» كما استظهرَه الحافظ ابن حجرٍ في «الإصابة» في ترجمة لُهَيْبِ بنِ مالكِ اللّهَبِيِّ أنَّه يجوز رواية الحديث الموضوع بشرطين اثنين:

- أحدهما: ألَّا يكون في حُكم.
- وثانيهما: أن تشهد له الأصول.

ومع شُهرةِ ابنِ عبد البَرِّ، فإنَّ هٰذا القول في المسألة لم يُذكر في تآليفِ أهل الحديث في علم مصطلح الحديث، وهو يخدِشُ في صحَّة الاتِّفاق المذكور؛ لأنَّ غايتَه أن يكونَ ابنُ عبد البَرِّ ممَّن يرى جواز رواية الحديث الموضوع بِهاٰذين الشَّرطين.

ثمَّ نقل بعد ذَ ٰلِك مسألةً أخرى تتعلَّق بجنس هـٰذه المسألةِ، وهي الاحتجاج بالحديث

الضَّعيف في فضائل الأعمال والمواعظ والقَصص، فنقل أنَّ الضعيف (يجوز الاحتجاج به في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص)، وتبع في ذَ لِك شيخه النَّوويَّ رَحَمَهُ اللَّهُ تعالى الَّذي نقل الاتِّفاق عليه في موضع، فإنَّ النَّوويَّ نقل في «الأربعين النَّوويَّة» اتِّفاق أهل العلم على جواز الاحتجاج بالحديث الضَّعيف في فضائل الأعمال، وفي كتاب «الأذكار» ذكر أنَّه قول جمهور أهل العلم، وهو الظَّاهر؛ أنَّه قول الجمهور وليس إجماعًا.

والأشبه - والله أعلم -: أنَّ الحديث الضَّعيف لا يجوز العملُ به، لا في فضائل الأعمال ولا غيرها.

وأمّا روايته في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص فه أذا شيءٌ أطْبَقَ عليه السّاف رَحِمَهُ مُ اللّهُ تعالى، وبوّب على هاذا المعنى الخطيب البغداديُّ في «جامع العلوم والحِكم»، وذكره أيضًا أبو عبد الله الحاكمُ في «معرفة علوم الحديث»، فيجوز في المواعظ والرَّقائق والقصص رواية الحديث الضَّعيف، لم يزل العلماء على ذَلك؛ كسفيانَ بن عُيننَة، وعبد الرَّحمن بن مهديًّ، وأحمدَ بن حنبل، في آخرين من علماء أهل الحديث، ولا يُعرف عن أحدٍ من الأئمَّة المُتقدِّمين إنكارُ ذَلك، فيجوز رواية الحديث الضَّعيف في المواعظ والقصص والرَّقائق.

فإذا حدَّث إنسانٌ مثلًا بحديث: «إِنَّ النَّارَ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ، ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ، فَهِيَ سَوْدَاءُ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ، فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ»، يُريد بذَ لِك وعظ الخلق؛ كان ذَ لِك جائزًا على طريقة السَّلف رَحَهُمُ اللَّهُ تعالى دون نكير منهم.

وهلذا بابُ روايةٍ لا بابُ عملِ، فليس فيه عملٌ وإنَّما فيه رواية الحديث الضَّعيف

لترقيق قلوب النّاس بما فيه؛ لأنّ الحديث الضّعيف لا يُقْطَع بأنّ راويه قد كذب فيه، فإنّ راوي الحديث الضَّعيف إنّما أُهمِل حديثُه صيانةً للمقام النّبويِّ عن أن يُنسَب إليه شيءٌ لم يقلُهُ، لا أنّنا نجزمُ بأنّ النّبيَّ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لم يَقُلُه، فإنّ الّذي يُجْزَم بأنّ النّبيَّ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لم يَقُلُه هو الحديث الّذي يُحدِّث به راوٍ وضّاعٌ، وأمّا ما عدا ذَ لك فإنّه لا يُجزَم به، ولكن صيانةً للمقام النّبويِّ فإنّنا نتوقّف عن قبول حديث الرّاوي الضّعيف، وأمّا التّحديث به في الأبواب الّتي ذكرنا فعليها طريقة أهل العلم، ومَن رجع إلى الكتب المصنقة في علوم الحديث هذه و الجامع» للخطيب البغداديِّ وَجد ما قرّرناه.

وفي آخر هلذه الجملة من الكلام المنقول ما نقلَه عن (عبد الله الأنصاريِّ)، قال: (لم يصحَّ عن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك شيءٌ)، وهلذا من الكلِّيَّات الَّتي ذكرناها، فهذا أحد العلماء يقطع بأنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصحَّ عنه في ذَلك شيءٌ.

وينبغي أن يجمع طالب العلم هذه المسائل بعضها مع بعض، ويقرنُها، فإنَّه يَجِدُ في ذُ لِك عِلمًا، وإذا كان هذا ديدانُه وقف في خبايا الزَّوايا على مسائل لم يذكُرُها أهل الفنون، كما ذكرنا لكم المسألة الَّتي سبقتْ في رواية الحديث الموضوع، وهي مذكورة في ترجمة لُهَيْبِ بنِ مالكِ اللَّهَبِيِّ، ولم يذكرُها أحدٌ ممَّن صنَّف في أصول الحديث.

ومِن هـ ٰذا الضَّـرْبِ أيضًا - في كلِّيَّات الحديث -: أنَّ أبا محمَّدٍ ابنَ حزمٍ له كلامٌ متفرِّقٌ في كتاب «المحلَّى» في مثل هـٰذه القواعدِ ولم يذكرْه أحدٌ.

ويُقابِل هـنه القاعدة أيضًا كُلِّيَّة أخرى عند أهل الحديث: وهي (أصحُّ شيءٍ في الباب)، وهي ممَّا اعتنى به جماعة ولا سيَّما التِّرمذيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى، فإنَّه كان يُنبِّه في تفاريقِ الأبواب على أصحِّ المرويِّ فيه، فيقول مثلًا: أصحُّ حديثٍ في هـنذا الباب هو

حديثُ فلانِ بنِ فلانٍ.

فإذا جمع طالبُ العلم المسائلَ المتنَاظِرَةَ بعضَها مع بعضٍ حصَلَتْ لَهُ ملكَةٌ قويَّةٌ في العلم، وإذا مرَّتْ به الفوائدُ وأهملَها لم يستفدْ من علمِه.

#### والنَّاس يُقصِّرون في شيئين من آلةِ العلمِ:

- أحدهما: أنَّهم لا يقرؤون.
- والثَّاني: أنَّهم إذا قرأُوا لا يستفيدون.

فتجد أنَّ الَّذي يسرد الكتب، ويستخرِجُ دُرَرَ أهل العلم قليلٌ.

ثمَّ مِن هَ وَلاء القليلِ جمُّ غفيرٌ إنَّما يقرأ الكتابَ دون أن يكونَ ذِهْنُه مُجتهدًا في تصنيف فوائدِه.

وطالبُ العلم ينبغي أن يُرْجِعَ كلَّ مسألةٍ إلى بَابَتِهَا، ويجمعَ المسائلَ المتناظرةَ في صعيدٍ واحدٍ.

وقد قال لي شيخُنا بكرٌ أبو زيدٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ إنَّه استخرجَ مِن كتابِ «الإصابة» مائة رسالةٍ، وضرب لي أمثلةً؛ منها (مقاتل الصَّحابة)؛ أي الصَّحابة الَّذين قُتِلُوا، ومنها (مَدَافِنُ الصَّحابة)؛ أي الصَّحابة أي الصَّحابة أي الصَّحابة أي الصَّحابة الْخرَى.

وقد جَرَّبْنَا هـٰذا فوجدناه نافعًا، بأن يَضُمَّ الإنسانُ المسائلَ المتناظرةَ في كتابٍ أو في فنًّ، ويُرتِّبَها حسبَ حاله.

والأنفعُ أن يجعلَها في ظرفٍ، فيَكْتُبُ الفائدةَ في بطاقةٍ، ويرميها في هذا الظَّرفِ.

فمثلًا: مِن الظُّروف الَّتي جمعتُها: ظَرْفٌ كُتِب عليه: (أمير المؤمنين في الحديث)، فإذا مرَّ بك أحدُّ وُصِف بأنَّه أميرُ المؤمنين في الحديث تُعلِّقُ هلذه الفائدة في بطاقةٍ

وتضعُها في هذا الظَّرف، ومع المدَّةِ ستجدُ أنَّك جمعتَ مَن وُصِف بِهذا اللَّقب ممَّن لم يذكرْه أحدٌ قبلَك، وأنتَ لم تفضُلْهُم إلَّا بإدمان النَّظر في الكتب.

وله ذا لمَّا سُئل البخاريُّ رَحِمَهُ ٱللّهُ تعالى عن دواء الحفظ قال: «لا أجدُ مثل محبَّة الرَّجل، وإدمانِ النَّظر في الكتب»؛ يعني أن يكونَ قلبُه مُحِبًّا للعلم، وأن يُديمَ النَّظر في الكتب، فإنَّه يستخرجُ المسائلَ ويضبِطُهَا.



#### قَالَ المُصَنِّفُ رَحْمَ اللَّهُ .



وكانتِ الجاهليَّة تُعَظِّم رجبًا تعظيمًا شديدًا، وتفضِّلُه على شهور السَّنةِ، فجاء الإسلام وأبقى تعظيمَه، للكن ليس هو مفضَّلًا على شهور السَّنة، بل رمضانُ أفضل شهور السَّنة بإجماع المسلمين.

وكانتِ الجاهليَّة يذبحون فيه العتائر، فكان الرَّجُل من العرب ينذُر النَّذرَ يقول: إذا كان كذا وكذا أو بلغ شاؤُه كذا فعليه أن يذبح من كلِّ عشرةٍ منها في رجبِ كذا.

وكانوا يُسمُّونَها العَتَائِر، وقد عتر يعتِر عتْرًا إذا ذبح العتيرة، وهلذا كان في صدر الإسلام وأوِّلِه، ثمَّ نسِخ.

قال الخطَّابِيُّ: العَتِيرَةُ تفسيرها في الحديث أنَّها شاةٌ تُذبَح في رجبٍ، وهذا الَّذي يُشبَّه بمعنى الحديث، ويليق بحكم الدِّين، وأمَّا العتيرة الَّتي كانت تعتَرِيها الجاهليَّةُ فهي العَتِيرة الَّتي كانت تعتَرِيها الجاهليَّةُ فهي العَتِيرة الَّتي كانت تُذْبَح للأصنام فيَصُبُّ دمُها على رأسِها.

#### 

#### قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ.

ذكر المُصَنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى هاهنا أنَّ أهل الجاهليَّة كانوا يعظِّمون رجبًا ويفضِّلونه على شهور السَّنة، فجاء الإسلام وأبقى تعظيمه بِعَدِّه من الأشهر الحُرُم، لـكنَّه ليس

مُفضَّلًا على شهور السَّنة، بل رمضانُ أفضل شهور السَّنة.

وكان مِن تعظيم أهل الجاهليَّة له: ذبحُ العتائر، والعَتِيرَة هي ذبيحةُ رجب، وقد نقلَ النَّوويُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى الاتِّفاق على أنَّ العرب كانت تذبَحُها في العشر الأُول من شهر رجب، وذكر غيره أنَّها ذبيحةٌ في رجبِ لا تختصُّ بالعشر.

والمقصود أنَّ العتيرة الَّتي كانت تُسمَّى بِهاندا الاسمِ في الجاهليَّة هي ذبيحة ُ رجبٍ، ثمَّ أُقِرَّت في أوَّل الإسلام، ثمَّ نُسِخَت، وكانت تُذبح لأجل تعظيمه.



### قَالَ المُصَنِّفُ رَحْمَ اللَّهُ.

#### فصلٌ فيما أُحدث في رجبٍ فيما تقدُّمَ

أحدثَ المأمون كِسْوةَ الكعبةِ القَبَاطيَّ أوَّلَ هلالِ رجبٍ، يُعِدُّ كِسوتين في كلِّ سنةٍ.

#### 

## قَالَ الشَّارِحُ وفَقَرَ التَّهُ.

بعد أن فرغ المُصَنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ ممَّا يتعلَّق بالأصل الأوَّل وهو بيانُ فضلِ الشَّهرينِ وحكم صيامهما، انتقلَ إلى الأصل الثَّاني وهو بيان مَا أُحْدِث فيهما.

فذكر ممَّا أُحدث هاهنا: (كِسُوةَ الكعبةِ القَبَاطيَّ)، والقَبَاطيُّ هي ثيابٌ من كتَّانٍ رقيقٍ تُجلَب من مصرَ، وهي منسوبةٌ إلى القِبط أهل مصرَ.

وكانَ أهلُ الجاهليَّة يكسون الكعبةَ مرَّةً واحدةً في السَّنة في يوم عاشوراءَ، ثمَّ بقي الاقتصار على الكِسوة السَّنويَّة مرَّةً واحدةً في الإسلام، للكنَّها انتقلت في عهد بعض الولاة إلى شهر ذي القَعْدَة، ثمَّ لمَّا جاء المأمونُ أحدث الكِسْوَتَيْنِ، فصارتِ الكعبةُ تُكسَى مرَّتين، وكان إحداثُه للكِسوة الثَّانية في شهر رجبٍ على وجه تعظيم رجبٍ.



### قَالِ المُصَنِّفُ رَحْمَ اللَّهُ عِن

وممّا أُحدِثَ فيه: صلاةً تُسمّى (الرَّغائب)، المرويَّ فيها الأحاديثُ الموضوعةُ الَّتي تُصلَّى بين المغرب والعِشاء مِن أوَّل ليلة الجمعةِ منه، حدثت بعد المائة الرَّابعة من الهجرة والثَّمانين.

#### 

# قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ التَّهُ.

هذه الصَّلاة ممَّا جرى فيها البحث كثيرًا، ففيها مناظرةٌ شهيرةٌ بين ابن الصَّلاحِ وأبي محمَّد بن عبدِ السَّلام رَحِمَهُ مَا اللَّهُ، وقد طُبِعت بعناية العلَّامة الألبانيِّ، وهي مناظرةٌ علميَّةٌ نافعةٌ، ينبغي أن يطَّلع عليها طالب العلم ليستفيد من أدبِها وعِلْمِهَا.



### قَالِ المُصَنِّفُ وَحَمَرَ السُّيْرِ.

وحُكْمُ هٰذه اللَّيلة حكمُ سائر ليالي الجُمَعِ منه، لا مزيَّةَ لها على غيرها من ليالي الجُمَع، واتِّخاذُها موسِمًا وزيادةُ الوقيدِ على المعتاد بدعةٌ مخالفة للسُّنَّة.

وما يتَرتَّب على ذَالِك مِن شغبٍ في المساجد وغيرها حرامٌ.

والإيقاد فيها والأكلُ منَ الحلواء وغيرها لا ثوابَ فيه لأجل اللَّيلة، ولا مجرَّدًا، بل حكمُه حكمُ سائر ما يُنفَق في غيرِها من الإقتار والتَّوسعةِ والمقصَدُ له.

والأحاديث المرويَّة في فضلِها وفي الصَّلاة فيها كلُّها موضوعةٌ باتِّفاق أهل النَّقل والعدالة، وقد جرت فيها مناظراتُ ومباحثُ في أزمنةٍ طويلةٍ بين أئمَّة الدِّين وعلماء الإسلام، وأُبْطِلَت - ولله الحمد والمنَّة.

وقد رُوِي في حديثٍ حسنٍ من رواية أنسٍ رَضَالِللَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ أَحْيَا سنَّةً، أَوْ أَمَاتَ بِدْعَةً كَانَ لَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ، فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّبَاع آثَارِهِ مِنَ الفِتْنَةِ وَالعَذَابِ الألِيم».

ونسأل الله الإعانة على امتثال أمرِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واجتناب نَهيِه، وأن يُعيذنا الفتنة والعذابَ. آمين.

وأُبطلت صلاتا رجبٍ وشعبانَ في بلاد مصرَ بسعي الحاكم بْنِ دِحْيَةَ وأَمْرِ سُلطاننا الكامل محمَّد بن أبي بكرِ بن أيُّوب.



## قَالِ الشَّارِحُ وَفَقَ النَّهُ.

قوله رَحِمَهُ اللّهُ: (وقد رُوي في حديثٍ حسنٍ)؛ لعلّه أراد من جهة المعنى، فإنَّ مِن أهل العلم مَن يقول عن حديثٍ: (هذا حديث حسنٌ)، وإسناده ضعيفٌ، وهذا يقع في كلام أبي عمر بن عبد البرِّ وغيره، فهم يُرِيدُون حُسْنَ معناه، وعلى هذا يُحملُ كلام المُصَنف فإنَّ هذا الحديث لا يثبت من وجهٍ، والأشبه – والله أعلم – أنَّه أراد ما فيه من المعنى.

و فضلُ إحياء السُّنَّة وإماتة البدعة مستفيضٌ في أحاديثَ كثيرةٍ.

وقوله رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى: (وأَمْرِ سلطاننا الكامل)؛ ألقابُ الملوك الَّتي يتَّخذونَها ثلاثةُ أنواع:

- \* النَّوع الأوَّل: جائزٌ؛ كتسمِّيه باسم (المَلِكِ)، فمخاطبته بِهاذا الجنس جائزةٌ.
  - \* والثَّاني: نوعٌ محرَّمٌ؛ كـ (ملك الملوك)، فمخاطبتُه بِهلذا الجنس حرامٌ.
- \* والثّالث: التّلقُّب بلقبٍ فيه إجمالٌ، يقع على الإباحة تارةً، وعلى المنع تارةً أخرى؛ كلقب (الكامل)، و(العادل)، و(الفاضل)، و(الصَّالح)، فإنَّ هٰذه الألقاب إذا أُريد بِها أن يكون كاملًا من كلِّ وجهٍ، وعادلًا من كلِّ وجهٍ، وصالحًا من كلِّ وجهٍ؛ كان ذَٰلِك ممنوعًا لاستبعاده.

وله ذا أنكر علماء الحنابلة على أبي عمرَ المقدسيِّ في المسألةِ الشَّهيرة قوله عن سلطان زمانه: (الإمام العادل)، واعتذر برواية الحديث: «وُلِدْتُ فِي زَمَنِ المَلِكِ العَادِلِ»، لكنَّ هاذا الحديثَ لا يثبت.

ويكون فيه وجهُ إباحةٍ إذا أُريد الوصفُ النِّسبيُّ، فهو كاملٌ بالنِّسبة إلى غيرِه من الولاة، وهلمَّ الولاة، وعادلٌ بالنِّسبة إلى غيره من الولاة، وهلمَّ

جراً.

فما كان من هلذا الجنس مُجمَلًا وفيه هلذا المعنى، وارتضاه وليُّ الأمر لنفسه؛ فمخاطبته به جائزةٌ، وإن كان الأولى له أن يتركه، والأولى لأهل العلم أن يُخاطِبُوه بغيره.

والتَّأدُّب مع أصحاب الألقاب بألقابِ بألقابِهم شيءٌ جاءت به الشَّريعة، وتركُّهُ جفاءٌ.

وفي «الصَّحيحين» في كتاب النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى هرقلَ قولُه: «إلى هرقلَ عظيمِ الرُّوم»، فخاطبَه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باللَّقب الَّذي اتَّخذه، والشَّريعة قد جاءت بحفظ حقوق أولي الهيئاتِ، في مسائلَ مُقرَّرةٍ عند الفقهاءِ رَحِمَهُ مُراللَّهُ تعالى.



### قَالِ المُصَنِّفُ رَحْمَ التَّهُ عِنْ

ومنها ما يفعله النَّاس في هذه الأزمان مِن إخراج زكوات أموالهم في رجبٍ دون غيره من الأزمان لا أصل له، فالحكم الشَّرعيُّ أنَّه يجب إخراجُ زكاةِ الأموال عند حولانِ حوْلها بشرطِه، سواءٌ كان رجبًا أو غيرَه.

نعم يجوز تعجيلُ الزَّكاة عامًا أو عامين بشرط وجود سبب الوجوب والاستحقاق عند الحَوْلِ، سواءٌ رجبٌ أو غيره.

والله أعَلَم.

#### 

# قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ:

ذكر رَحِمَهُ ٱللَّهُ هاهنا أنَّ ممَّا وقع من المحدثات في رجب: تخصيصُه بإخراج الزَّكاة دون غيره من الأزمان، والشَّرع قد حكم بإخراج الزَّكاة عند حو لَان حولِها، أمَّا تقييد شهرِ معيَّنِ بذَ لِكَ فلم يثبت فيه شيءٌ.

وحديثُ عثمانَ عند مالكِ في «الموطَّأ» وغيره الَّذي قال فيه: «هـٰذا شهركم الَّذي تؤدُّون فيه زكاتكم»، قال الزُّهريُّ - راويهِ عن السَّائب بن يزيدَ عن عثمانَ - قال: (فلم يُسمِّ الشَّهر، ونسيتُ أن أسألَه)، ولم يُطَّلع على تعيين هـٰذا الشَّهر من طريقٍ موثوقٍ به، كما نصَّ على ذَٰلِك ابن رجبٍ في «لطائف المعارف» وابن حجرٍ في «فتح الباري»، كأنَّهم كانوا يتقصَدون شهرًا معيَّنًا، ثمَّ نُسي هـٰذا الشَّهر.

والأصل في الأموال أن تُخْرَج عند حَولان حولها، فإذ حال الحولُ أخرج الإنسان زكاة ماله.

وإذا أراد أن يُقدِّم زكاةَ ماله في شهرٍ معيَّنٍ لئلَّا يغلَطَ في عدِّها وتحرَّى وقتًا فاضلًا كان ذَ لِك جائزًا، أمَّا اعتقادُ أنَّ إخراج الزَّكاة له فضيلةٌ في رجبٍ أو في غيره من الأشهرِ فهلٰذا لا فضيلةً فيه.



## قَالَ المُصَنِّفُ وَحَمَرَ التَّهُ.

وممَّا بلغني عن أهل مكَّة - زادها الله شرفًا - اعتيادُ كثرة الاعتمار في رجب، وهذا ممَّا لا أعلم له أصلًا، بل ثبت في حديثٍ أنَّ رسولَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً».

#### 

# قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ التَّهُ.

هذا الَّذي ذكره المصنِّف رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى قد صار عادةً شائعةً في كثيرٍ من البُلدان الإسلاميَّة، يُعظِّم أهلُهَا رجبًا بالعمرة فيه، وصاروا يُسمُّونَها (العُمرة الرَّجبيَّة)، ولم يثبت في فضل العمرة في رجبِ شيءٌ، ولا كان هذا من هدي السَّلف يتقصَّدون رجبًا بأداء العمرة فيه، والشَّرع إنَّما جاء بمدح تقصُّدِ رمضانَ بأداء العمرة فيه في الحديث المُخرَّج في «الصَّحيح»: («عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»).

على أنَّ أهل العلم مختلفون أيضًا في عموم هذا الحديث وخصوصِه، والصَّحيح أنَّه عامُّ في حقِّ كلِّ أحدٍ.



### قَالِ النُصَنِّفُ رُحمَ التَّهُ.

وممّا أحدث العوامُّ صيامُ أوَّل خميسٍ منه معتقدين أنَّه سُنَّةٌ لأجل رجبٍ لأوَّل ليلةِ جمعةٍ منه، ولعلَّه أن يكون آخرَ جمادى الآخرة، وذَ لِكَ بدعةٌ، بل صيام غُرَر الشَّهر وهي أوائلُه – وسُرَرِه – وهي أواخرُه – سنَّةٌ ثابتةٌ من كلِّ شهرٍ، وكذَ لِكَ صوم الخميس من كلِّ جمعةٍ في كلِّ شهرٍ سنَّةٌ ثابتةٌ أيضًا، فلا خصوصيَّة لرجبٍ في ذَ لِكَ كلهِ إلَّا صرفُ العوامِّ عن السُّنَّة بالنِّيَّة دون الفعل.

والله أعَلَم.

#### 

## قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ.

مِن المحدثات الَّتي أحدثها النَّاس: صيامُ اليومِ الَّذي ليلتُه توافقُ أوَّلَ جمعةٍ من رجبٍ، وقد يكون فَي جمادى الآخرة، وهلذا شيءٌ مُحدَثُ لم تأت به الشَّريعة، والشَّريعة إنَّما تقصَّدت صيامَ غُرر الشَّهر.

و(غُرَرُ الشَّهر) في أصحِّ قوليْ أهل العلم: هي أيَّام البِيضِ، لا أوائلُه؛ لأنَّها هي الَّتي ورد في الأحاديث ذكرُ فضلِها، وكما تُسمَّى أوائل الشَّهر (غُرَّةً) باعتبار البدء؛ فإنَّ أيَّام البِيضِ تُسمَّى (غُرَّةً) باعتبار ابيضاضِ ليلِها وضيائِه، وهي أولى بالتَّقديم؛ لثبوت البِيضِ تُسمَّى (غُرَّةً) باعتبار ابيضاضِ ليلِها وضيائِه، وهي أولى بالتَّقديم؛ لثبوت الأحاديث فيها، وانعقادُ الإجماع على تعيينِ أيَّام البيض بالفضيلةِ في الثَّلاثة الأيَّام من كلِّ شهرٍ: وهي الثَّالث عشر، والرَّابع عشر، والخامس عشر.

وأمَّا (سُرَرُ الشَّهر) فهي أواخرُه عند الجمهور، ومِن أهل العلم مَن يجعلها أيضًا أيَّام البِيضِ، للكنَّ الصَّحيح أنَّها أواخر الشَّهر: الثَّامن والعشرين، والتَّاسع والعشرين،

والثَّلاثين؛ لاسْتِسْرار القمر فيها؛ يعني بذهاب ضوئه، فإنَّ القمر يَسْتَسْرُ في هذه الأيَّام في لياليهنَّ، فيكون صومُ آخر الشَّهر ممدوحًا، بأن يصومَ الإنسانُ الثَّامن والعشرين، والتَّاسع والعشرين، إن كان الشَّهر ناقصًا، فإن كان تامًّا صام الثَّلاثين، وهذا ممَّا يدخل في عموم صيام ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهر، فإذا شاء صامها في البِيضِ، وإذا شاء صامها أواخر الشَّهر، فإنَّ في كلِّ فضيلةٌ.

قال: (وكذَ لِكَ صوم الخميس من كلِّ جمعةٍ في كلِّ شهرٍ)؛ أي من كلِّ أسبوعٍ، فإنَّ الجمعة تُطلق ويُراد بِها الأسبوعُ، فمِمَّا يُستحبُّ: صوم الخميس من كلِّ أسبوعٍ في الشهر، والأحاديث المرويَّة فيه ضعيفةٌ، لكن انعقدَ الإجماع على استحباب صيام يوم الخميس، كما نقله ابن قدامة وغيرُه مِن أهل العلم رَحِمَهُمُ اللَّهُ تعالى.

ولا خُصوصيَّةَ لرجبٍ في يومٍ معيَّن مِن هله الأيَّام المذكورة، بل هو كسائر شهور السَّنة.



### قَالِ النُصَنِّفُ وَحَمَرَ النَّهُ إِن

وممّا يعتمده العوامُّ في رجبٍ وشعبانَ ورمضانَ مِن إقبالهم على الطّاعة فيها أكثرَ مِن غيرها، فإذا أدبرتْ أَعْرَضُوا عنها كأنّهم لم يُخاطَبُوا بِها إلّا فيها، وذَٰلِكَ جهلٌ واستيلاءٌ من الشّيطان على قلوبِهم، بل طاعةُ الله واجبةٌ في جميع الأزمان والأماكن، وثوابُها في بعضٍ أشدُّ من بعضٍ وأكثر، كما أنَّ معاصي الله تعالى محرَّمةٌ في جميع الأزمنة والأمكنة، وفي بعضها أشدُّ إثمًا وعقابًا، وقد ثبت أنَّ رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ قال: «اتَّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ»، وثبت أنَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ قال: «اعْبُدِ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ»، وهذا عامٌ في كلِّ حينٍ ومكانٍ، فلا تخصيصَ لزمنٍ دون زمنٍ، ولا مكانٍ دون مكانٍ، إلَّا ما حثَّ الشَّرع عليه مِن فعل أو تركِ زمانٍ أو مكانٍ.

والله أعلم.

#### 

## قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ التَّهُ.

ذكر المُصنف رَحِمَهُ اللّهُ تعالى مِن محدَثَاتِ العوامِّ في هـنه الأشهر الثَّلاثة - رجبٍ، وشعبانَ ورمضانَ -: الإقبالُ على الطَّاعة فيها أكثرَ مِن غيرها، والشَّهر الَّذي مُدِح فيه الإقبال على الطَّاعة والإكثار منها هو رمضانُ، فالمشروع للإنسانِ هو إكثارُه من الطَّاعة في رمضانَ، وفي العشرِ الأوائل من شهر ذي الحِجَّة، فإنَّ هـٰذين الوقتين ممَّا جاء الشَّرع بتعظيم العمل فيهما، وما عدا ذَ لِكَ فالشُّهور فيه سواءٌ.

والمُتكلِّمون في هلنه المسألة لا يُفرِّقون بين مأخذين اثنين:

• أحدهما: إيقاع العبادة.

#### • والثَّاني: الاجتهاد فيها.

فتجد أنَّ مِن الوعَاظ مَن يَلُومُ النَّاسَ ويُعنِّفُهم على قِلَّة التَّعبُّد بعد شهر رمضانَ، وما كان من هذا الجنسِ فهو الملوم فيه؛ لأنَّ الشَّرع جاء بتعظيم الاجتهاد في العبادة، والنَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت حاله في رمضانَ من الاجتهاد ليست كحالِه في غيرِ السَّنَةِ، وإنَّمَا اللَّوم على تركِ إيقاع العبادة، وأمَّا أن يقول الإنسان في وعظِه: (قد كنتَ تختمُ القرآن في رمضانَ مرَّاتٍ عديدةٍ، وها أنتَ لا تختمه إلَّا في الشَّهر مرَّةً!)، فإنَّ العيب بمثل هذا ليس بعيب؛ لأنَّ الاجتهاد في العبادة في رمضان لا يكون له كما لغيرِه من الشُّهور.

فَمَن أَرادَ أَن ينصح النَّاس ينصحُهم إذا تركوا العبادة وعطَّلوها، فيلومُهم على تركِ إيقاعِ العبادة، وأمَّا تركُ الاجتهاد فيها، فإنَّ النُّفوس لها إقبالُ وإدبارُ، وهي تُقبِل مع شرفِ الزَّمانِ وتقوى على العبادة.



### قَالِ المُصَنِّفُ وَحَمَرَ السُّيْرِ.

وقد رُوِي في حديثٍ موضوعٍ مرفوعٍ: أنَّ الله تعالى أمر نوحًا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعملَ السَّفينة في رجب، وأمر المؤمنين الَّذين معه بصيامه كلِّه.

ولا يلزم مِن ذَ ٰلِكَ لو صحَّ شرعيَّةُ صومِه جميعِه الآن؛ لأنَّ شَرْع مَن قبلنا ليس شرعًا لنا على الصَّحيح المختارِ، إلَّا إذا ورد شرعُنا بتقريرِه فيكون شرعًا لنا بتقريرِ شَرْعِنَا إيَّاه، لا بشرع مَن قبلنا مُجرَّدًا.

والله أعلم.

#### 

# قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ:

نبَّه المُصَنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى هنا على أمرٍ يتعلَّق بما ذكره مِنَ الأحاديث الَّتي سلفت، وهو حديثُ موضوعٌ كما ذكر، ولو صحَّ فيه الأمر بصيام رجبٍ، وهو حديثُ موضوعٌ كما ذكر، ولو صحَّ فيُعتَرض عليه بِهاذه المسألة المشهورة عند الأصوليِّين، وهي هل شرعُ من قبلنا شرعٌ لنا؟، وفي ذَ لِكَ قولان، والَّذي عليه الأكثر هو أنَّ شَرْع مَن قبلنا شرعٌ لنا، وهو الصَّحيح بشرطين اثنين:

- \* أوَّلهما: ثبوتُ كونِ ذَ لِكَ شريعةً لهم بطريقٍ صحيحٍ.
  - \* والثَّاني: عدم ورود ما يُبطِلُه في شرعنا.

فإذا ثبت كونُ شيءٍ شرعًا لهم، ولم يأتِ إبطالُه في الشَّرع؛ جاز العمل به، وصار شرعًا لنا.

والمراد بقولنا: (مَن قبلنا)؛ يعني مِن أهل الشَّرائع الصَّحيحة، وليس المراد كلُّ من تقدَّمنا.



### قَالِ المُصَنِّفُ وَحَمَرَ السُّيْرِ.

وقد رُوِّينا في كتاب ابن السُّنِّيِّ و «التَّرغيب والتَّرهيب» للتَّيْميِّ وغيرهِما بإسناد ضعيفٍ، عن أنسٍ رَضَالِلَهُ عَن النَّبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه كان إذا دخل رجبٌ قال: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّعْنَا رَمَضَانَ».

والحديث الضَّعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمالِ والمواعظِ دون الأحكام في الحلال والحرام، وصفات الله تعالى.

والله أعلم.

#### 

# قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ:

هٰذا الحديث المشهور حديثٌ ضعيفٌ، والقولُ في المسألة - وهي العمل بالحديث الضّعيف - تقدَّمَ، فالدُّعاء بمثل هٰذا الدُّعاء لم يثبت فيه حديثٌ عن النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



## قَالَ المُصَنِّفُ رَحْمَ التَّكِيرِ.

#### فصلٌ فيما يتعلَّق بشعبانَ وما أُحدث فيه

تقدَّم الكلام على صيامِه كلِّهِ أو بعضهِ أو أكثرِه، والحكمةُ فيه، والتَّاليفُ بين أحاديثه، وقدِ اتَّفق العلماء على جواز صيام جميع شعبانَ ووصلِه برمضانَ، واستدلُّوا بحديثٍ رواه أبو داودَ والتِّرمنيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه عن أمِّ سلَمةَ رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا عن النَّبيِّ والنَّسائيُّ وابن ماجه عن أمِّ سلَمةَ رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا عن النَّبيِّ صَلَّالِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أنَّه لم يكن يصومُ من السَّنة شهرًا تامًّا إلَّا شعبانَ يصِلُه برمضانَ، وقال التِّرمذيُّ: «حسنٌ».

أمَّا إذا لم يَصُمْ شعبانَ كلَّه، ولم يكن له عادةٌ بصيامِ أيَّامٍ معتادةٍ، وانتصف شعبانُ؛ فإنَّه يُكرَه الصَّوم؛ لما روى أبو داودَ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه عن أبي هريرةَ رَضَوُلِيَّهُ عَنهُ أَنَّ رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، قال التِّرمذيُّ: «حسنٌ صحيحٌ».

وقد ضعّفَ هذا الحديث بعضُ الأئمَّةِ والحُفَّاظِ وجعلَه مُنكرًا، ولا يلزم منَ النَّكارة الضَّعفُ، وامتنع بعضُهم من التَّحديث به لنكارته، والنَّكارة فيه مِن تفرُّد العلاء بن عبد الرَّحمن بروايته، وفيه مقالُ عند أئمَّة هلذا الشأن، للكنَّ مسلمًا احتجَّ به في «صحيحه» وروى له أحاديثَ، فهو على شرطِه.

ولعلَّ منِ امتنع من الحفَّاظ من التَّحديث به نظرًا إلى علَّة النَّهي عن الصَّوم بعد نصف شعبانَ، وهي الضَّعف عن رمضانَ، وهو غير صحيحٍ؛ لأنَّ الضَّعف محصَّلُ بصوم كلِّ شعبانَ، وهي الضَّعف عن رمضانَ، وهو غير صحيحٍ؛

شعبانَ، أو أكثرِ من نصفِه، أو بعضِ نصفِه، مع تجويز العلماء صيام جميع شعبانَ.

قال التِّرمذيُّ: ومعنى هلذا الحديث عند أهل العلم: أن يكون الرَّجل مُفطِرًا ، فإذا بقي شيءٌ في شعبانَ أخذ في صومِه لحالِ شهرِ رمضانَ.

وقال غيرُه: يُشبِهُ أن يكونَ على معنى كراهةِ صوم يومِ الشَّكِّ أن يكون في ذَ'لِكَ اليوم مُفطِرًا.

وقد روى البخاريُّ ومسلمٌ وأبو داودَ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه عن أبي هريرةَ رَضَوَا سَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَضَوَا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ».

#### 

## قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ.

ذكر المُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى في صدر هذا الفصل الإشارة إلى الأحاديث الَّتي تقدَّمت في صيام شعبانَّ كلِّهِ أو بعضِه أو أكثرِه، وسبق أنَّ الصَّحيح أنَّ مَن أطلق من الصَّحابة الكلِّيَّة فإنَّهم أرادوا بذَ لِك أكثرَ الشهر، ومِن هذا الجنسِ قولُ أمِّ سَلَمَةَ: "إنَّه لم يكن يصوم من السَّنة شهرًا تامًّا إلَّا شعبانَ يَصِلُه برمضانَ»؛ (التَّمَامُ) باعتبار غَلَبَةِ الصُّورة، وكونِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم أكثر الشَّهر، كما وقع في الرِّوايات الأخرى المُصرِّحة بذَ لِك، ومنها حديث عائشةَ الَّذي تقدَّم.

وبِها ذا يُجْمَع بين هاذه الأحاديث، وهو المُناسِبُ لحكمة الشَّريعة في تمييز الفَرْضِ عن النَّفل، فإنَّ رمضانَ هو الشَّهر الَّذي يختصُّ بصيامِه كلِّه فرضًا.

وقد نقل المُصَنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى اتِّفاق العلماء على جوازِ صيام جميع شعبانَ، فإذا

أراد الإنسان أن يتطوَّع بذَ لِك كان جائزًا، لكنَّ الَّذي يظهر أنَّ السُّنَّة هي صيام أكثرِه لا صيام جميعِه.

ثمَّ أورد بعد ذَ لِك مسألةً أخرى فيمن (لم يصم شعبان كلَّه، ولم يكن له عادةٌ بصيام أيَّامٍ معتادةٍ) من شعبان (وانتصف شعبان)، فذكر أنَّه (يُكره الصَّوم) فيه، لأجل هذا الصحديثِ وهو حديث أبي هريرة عند أصحاب السُّنن: («إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا»).

وه ٰذا الحديث قد استنكره جماعةٌ من الحفَّاظ الكبار؛ كأحمدَ ابن حنبل، وأبي زُرعةَ الرَّازيِّ، وأبي داود السِّجستانيِّ، في آخرين، وهو الأشبه؛ أنَّ ه ٰذا حديثٌ ضعيفٌ لا يصحُّ.

[مسألة]: إذا قال القائل: إنَّ هٰذا الحديث مِن رواية العلاء بن عبد الرَّحْمٰنِ عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة، وقد خرَّج مسلمٌ هٰذه النُّسخة، فيكون هٰذا الحديث صحيحًا على شرط مسلمٍ، فما الجواب؟

[الجواب]: أنَّ هٰذا الحديثَ من نسخةِ انتقى مسلمٌ منها، وما كان من النُّسَخ الَّتي يُنتقى من أحاديثها لا يُقال: (على شرط مسلمٍ)، والدَّليل هو أنَّ هٰذا الحديث مع الحاجة إليه في بابه فإنَّ مسلمًا أعرض عنه، وصاحب الصَّحيح إذا أعرض عن حديثٍ مع الحاجة إليه في الباب، فإنَّه يُشير إلى تعليله، ولا سيَّما إذا صارَ في نسخةٍ ينتقي منها.

فه ذا الحديث حديثٌ ضعيفٌ لا يصحُّ، ولا يُكره الصِّيام بعد انتصاف شهر شعبان، وإنَّما المنهيُّ عنه هو تقدُّم صوم رمضان بيوم أو يومين، إلَّا رجلًا يصومُ عادةً فله ذَ لِك، وأمَّا ما عدا ذَ لِك فمنهيُّ عنه على قولين اثنين:

- أحدُهما: الكراهة.
  - والثَّاني: التَّحريم.

والصّحيح – والله أعلم – هو القول بتحريم تقدُّم شهرِ رمضانَ بيومٍ أو يومين لمِن لم تكن له عادةٌ، كما تقدَّم تقريرُه في درس «مقاصد الصَّوم» لأبي محمَّد بن عبد السَّلام وهو أحد دروس (برنامج اليوم الواحد).



### قَالَ المُصَنِّفُ رَحْمَ التَّهُ.

فيبنبغي الاهتمام بالفرائض من الصَّوم وغيرهِ والاعتدادِ لها، وكذَ لِكَ النَّوافلُ، وقد قالت عائشةُ رَضَوَّالِلَّهُ عَنْهَا: «كنَّا نُعِدُّ لرسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند النَّوم سواكه وطَهُورَه»، وذَ لِكَ إنَّما يكونُ بأمر رسولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وله ذا المعنى كان رسول اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما رُوِي عنه إذا كان آخرُ يومٍ مِن شعبانَ يخطب ويقول في خطبته: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَلَيْلَهُ تَطَوَّعًا».

ورُوي عن أنسٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ قال: «كان أصحاب رسول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا استهلُّوا شعبانَ أكبُّوا على المصاحف فَعَرَضُوهَا، وأخرج المسلمونَ زكاةَ أموالِهم يُقَوُّون بِها المسكين والضَّعيفَ على صيام شهر رمضانَ، ودعتِ الولاةُ الَّذين بالسُّجون، فمن كان عليه حدُّ أقاموه عليه، وإلَّا خَلَوْا سبيله، حتَّى إذا نظر المسلمون إلى هلال شهر رمضانَ اغتسلوا واعتكفوا».

وفي حديثٍ مرفوعٍ عن أبي هريرةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مرفوعًا: «أَنَّ المُؤْمِنَ يُعِدُّ نَفَقَتَهُ، وَقُوَّتَهُ لِلْمُؤْمِنِ لِلْعِبَادَةِ، وَأَنَّ الفَاجِرَ يُعِدُّ لِغَفْلَةِ المُسْلِمِينَ وَعَوْرَتِهِمْ - يعني رمضانَ -، فَهُوَ غُنْمٌ لِلْمُؤْمِنِ نِقْمَةٌ لِلْفَاجِرِ».

قال بعض علماء السَّلف رَحَهَ مُراكَةُ: ينبغي للنَّاس إذا دنا رمضانُ أن يفرحوا ويستبشروا بدُنُوِّه، ويدعو الله تعالَى، ويسألُوه أن يُبلِّغهم إيَّاه، ويوفِّقهم لصيام أيَّامه وقيام لياليه، ويُجنَّبهم فيه الفسوق والعصيان، ويوطِّئُوا نفوسَهم على أن يُشمِّروا لأداء حقِّه، وأن يتراءَوُا الهلال ليلة الثَّلاثين من شعبانَ فِعْلَ مَن يَسْتَعْجِلُ لقدوم غائبٍ كريمٍ، ويقولوا ما

رُوِي عن النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند رؤية الهلال من القول وهو: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَام، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ».

ورُوي أنَّه كان يقول: «اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَدْعُو».

وفي روايةٍ: «أَسْأَلُ اللهَ التَّوفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى».

وكان عليٌ رَضَيُلِلَهُ عَنْهُ لا يستشرف لهلالٍ إلَّا لهلالِ رمضانَ، وكان إذا نظرَ إليه قال: «اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، وَالصِّحَّةِ مِنَ الأَسْقَامِ، وَالفَرَاغِ مِنَ الأَشْغَالَ، وَرَضِّنَا فِيهِ بِاليَسِيرِ مِنَ النَّوْمِ».

ورُوي عن ابن عبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ عنه أنَّه كان يكره أن ينتصب للهلال انتصابًا، وللكن يعتَرِضُ ويقول: «الله أكبر، الحمد لله الَّذي ذهب بِهلال كذا، وجاء بِهلال كذا».

وقال بعض السَّلف: «لا يقوم في وجه الهلال يدعو، بل يُعرِض عنه ويقول ما يقولُ وهو لا ينظر إليه أو مُنطلقًا عنه».

وكره مجاهدٌ الصُّوتَ والإشارةَ عند رؤية الهلال.

فقال عبد العزيز بن أبي رَوَّادٍ: كان المسلمون يقولون عند حضرة شهر رمضانَ: (اللَّهمَّ قد أظلَّ شهرُ رمضانَ وحضَر، فسلِّمه لنا وسلِّمنا له، وارزقنا صيامَه وقيامَه، وارزقنا فيه الجِدَّ والاجتهادَ والقوَّة والنَّشاط، وأعِذْنا فيه من الفتن، ووَفِّقنا فيه لِلَيلةِ القدر، واجعلها لنا خيرًا من ألف شهرٍ)، وكانوا يجتهدون في إحراز حظوظِهم من خيرِه وبركته، ويتقرَّبون إلى الله بمُوجِبَاتِ رحمته ومغفرته، وبالله التَّوفيق.



### قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ.

بعد أن ذكر المُصنَّف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى حديث أبي هريرة في النَّهي عن تقدُّم رمضانَ بيوم ولا يومينِ الثَّابت في الصَّحيح، وفيه التَّنبيه إلى الاهتمام بصيام رمضانَ بحيث ينقطع المرء عن تقدُّم شيءٍ من صيامه قبلَه؛ نبَّه إلى أنَّ الشَّريعة جاءت بـ (الاهتمام بالفرائض والاعتداد لها)، فذكر في ذَٰلِك حديث عائشة في «الصَّحيح»: («كنَّا نُعِدُّ لرسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند النَّوم سواكه وطَهُ ورَه»، وذَٰلِك إنَّما يكونُ بأمر رسولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند النَّوم سواكه وطَهُ ورَه»، وذَٰلِك إنَّما يكونُ بأمر رسولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ لأنَّ له الولاية بالزَّوجيَّة.

ثمَّ أورد ممَّا يتعلَّق به ذا المعنى الحديث المرويَّ أنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إذا كان آخرُ يومٍ مِن شعبانَ يخطبُ...) إلى آخره، وهذا حديثُ مشهورٌ ضعيفٌ، قد أخرجه ابن خزيمة وغيره.

ثمَّ أردفه بحديثِ ثانٍ (عن أنسٍ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ)، وقد ضعَّف ابن رجبٍ هلٰذا الحديثَ في «لطائف المعارف»، وكذَ لِكَ الحديثُ الَّذي يليه وهو حديث (أبي هريرة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا: «أَنَّ المُؤْمِنَ يُعِدُّ نَفَقَتَهُ...») إلى آخره. رواه أحمد وغيره، وهو حديثُ ضعيفٌ.

ثم ذكر ما جاء عن بعض علماء السَّلف من الفرح برمضان إذا دنا والاستبشار بدنوً ودعاء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تبليغَه والتَّوفيق لصيام أيَّامِه وقيام لَيَالِيه، وتجنيبِ العبد فيه الفسوق والعِصيان... إلى آخر ما ذكر من الآداب المستحبَّة؛ لأنَّ رمضانَ بابٌ من أعظم أبواب الفضل، والتَّعرُّض للنَّفحات فيه أمرٌ مطلوبٌ، والتَّهيُّ ولذَ لِك أمرٌ مُستحبُّ.

ثمَّ ذكرَ ما ينبغي مِن ترائي الهلالِ ليلةَ الثَّلاثين، وذَ لِك ثابتٌ في أحاديثَ عدَّةٍ، كانوا يتَراءون الهلالَ في زمن النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كحديث ابن عمرَ عند أبي داود وغيرِه.

ثمَّ أتبعه بذكر ما ينبغي أن يُقال عند رؤية الهلال، وأورد فيه حديثًا، ثمَّ أورد فيه شيئًا موقوفًا عن (عليٍّ) وعن (ابن عبَّاسٍ)، وذكر ما جاء عن بعض السَّلف من كراهية القيامِ (في وجه الهلال)، و(الصَّوتِ والإشارةِ عنده)، وإنَّما كرهوا هذا لئلَّا يُظنَّ التَّوجُّه إلى الهلال بالعبادةِ؛ لأنَّ مِن الأمم مَن تُعظِّم النَّيِّرينِ، فيعبدون الشَّمس والقمر، فكرِه مَن كرِه مِن السَّلف ذَ لك لئلَّا يقع العبدُ في مشابَهتهم.

والأحاديث والآثار الَّتي وردت ممَّا ذكره المُصنِّف رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالى هاهنا فيما يُقال إذا دَخَلَ الشَّهر لا يثبتُ منها شيءٌ، بل لا يثبت حديثٌ صحيحٌ في الأذكار الَّتي وردت عند رؤية الهلال، كما قال أبو داود: «ليسَ في هذا الباب حديثٌ مسندٌ صحيحٌ»، فما رُوِي مِن أحاديثَ في الذِّكر الَّذي يُقال عند رؤية الهلال ضعيفةٌ.

للكن ثبت في ذَ لِك شيءٌ عن أصحاب النّبيّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وهو فائدةٌ يُرحَل إليها، فقد روى البغويُّ في «معجم الصَّحابة» بسندٍ على شرط الصَّحيح عن عبد الله بن هشامٍ رَضَّالِللهُ عَنْهُ قالَ: «كان أصحابُ النّبيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يتعلّمون الدُّعاء كما يتعلّمون القرآن، إذا دخل الشَّهرُ أو السَّنةُ: اللَّهمَّ أد خِلْه علينا بالأمن والإيمان، والسَّلامةِ والإسلام، وجوارٍ من الشَّيطان، ورضوانٍ من الرَّحْمٰنِ».

ذكر هذه الفائدة الحافظ ابن حجرٍ في كتاب «الإصابة» في ترجمة عبد الله بن هشامٍ راوي هذا الأثر، وكلُّ الَّذين صنَّفوا في الأذكارِ لم يذكروا هذا الأثر، فيكون المشروع فعلُ ما كان عليه الصَّحابة - رضوان الله عنهم - من الإتيان بِهذا الذِّكر.

الشَّعبيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ يقول: «كان الرَّجل يرحلُ للحديث الواحد إلى بلدٍ بعيدٍ»، فهذه فائدةٌ عظيمةٌ يعرفها مَن عرف العلم، وأرادَ العبادة، فالإنسان الَّذي يعرف استنباطَ العلمِ واستخراجَه، ويُريد أن يتعبَّد لله به؛ يطمئنُّ قلبُه إلى التَّعبُّد بمثل هذا الذِّكر الَّذي لا

يُختَلَف في صحَّة إسناده، بلِ الأثرُ ورد بسندٍ خرَّج البخاريُّ به حديثًا من أوَّله إلى آخرِه، ولذَ 'لِك قال الحافظ: «هـٰذا موقوف على شرط الصَّحيح».



## قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَ التَّهُ.

# فصلٌ فيما أُحدث في شعبانَ من البدع

أُحدِث فيه صلاةٌ تُسمَّى (الألفيَّة)، تُفعَلُ ليلة النِّصف منه في جماعةٍ، ويُهتَمُّ بِها أَشدَّ اهتمامٍ، وأكثر من الجُمِع والأعياد، وسُمِّيت بـ(الألفيَّة) لأنَّه يُقْرَأ فيها ألفَ مرَّةٍ: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ لَا اللَّهُ أَحَدُ لَا اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا أَثرٌ إلَّا وَبعدَها سورة الإخلاص عشرَ مرَّاتٍ، وهي صلاةٌ طويلةٌ لم يأتِ بِها خبَرٌ ولا أثرٌ إلَّا ضعيفٌ أو موضوعٌ.

ولا تغترَّ بِذِكْرِ صاحبي «قوت القلوب» و «إحياء علوم الدِّين» لها، ولا بقولِ الخطيب ابن نَبَاتَة في خُطِبِه في وصفِ شعبانَ: (أَطْنَبَ رسولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وصفِه، وحثَّ على قيام ليلة نصفِه)، فإنَّ ذَالِك جميعَه بخصوصيَّته لا أصلَّ له.

#### 

# قَالَ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ.

شرع المُصَنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى هنا يذكر محدثات شعبانِ حذو القذَّة بالقذَّة فيما ذكره من محدثات رجبِ.

فذكر مِن ذَ لِك الصَّلاة التي تكون في ليلةِ النِّصف من شعبانَ ليلة الخامس عشر،

المسمَّاة بـ(صلاة الألفيَّة)، وهي صلاةٌ محدثةٌ مُبتدَعةٌ لم يثبت فيها شيءٌ ولا أتَى فيها خبرٌ.

ونبَّه المُصَنِّف إلى عدم الاغتِرار بذكر صاحبِ («قُوتِ القلوب») وهو أبو طالبٍ المكِّيُّ، وصاحب («إحياء علوم الدِّين») وهو أبو حامدٍ الغزَّ الي.

وهما رجلان لهما كلامٌ حسنٌ في أعمالِ القلوب وأحوالِها، للكنَّ كتابيهما حُشِياً بالأحاديث الضَّعيفة والواهية.

كما نبَّه إلى عدم الاغترار بما جاء في بعض (خطب ابن نبَاتَة) - وهو أديبٌ مشهورٌ له خطبٌ مشهورٌ له خطبٌ مشهورةٌ -، وقد قال في وصفِ شعبانَ: (أَطْنَبَ رسولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وصفِه، وحثَّ على قيام ليلة نصفِه).

وهذا مِن الوَهَم العظيم، إذْ لم يُطْنِبِ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مدحِ شعبانَ ولا حَثَّ على قيام ليلةِ نصفِه، والخطباءُ والأدباءُ يتوسَّعون في الألفاظ في التَّعبير عن أحكامِ الشَّريعة فيقعون في مثلِ هذا.

والسَّلامةُ أن يتوقَّى الإنسان فيما يُخبِرُ به عن الشَّريعة، ولا يُخبِرَ إلَّا بأمرٍ قد أخبَرَ به الشَّرع في القرآن أو في السُّنَّة، أو جاء عن الصَّحابة - رضوان الله عنهم -، أمَّا التَّمادي في الألفاظ فقد يُوقِعُ في القول على الله بغير علم.

وقد سُئِل شيخُنا ابنُ بازٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى - وأنا أسمعُ - عن قولِ مَن يقول: (إنَّ المساجد تشتكي المساجد تشتكي إلى الله مِن ترك الصَّلاة فيها)، فقال: وما يُدريه أنَّ المساجد تشتكي إلى الله؟!

وهانه الكلمة قد يستحسنُها فئامٌ كثيرٌ من البشر، للكنَّ العاقل إذا ميَّز علم أنَّها مبنيَّةٌ

على غير علم، بل هو تَعَدِّ، وقولٌ على الله عَزَّوَجَلَّ بغير علم.

فينبغي أن يتوقَّى الخطيب والواعظ والقاصُّ في ألفاظه إذا قصَّ على النَّاس أو وَعَظَهُم أو خطبَهم، وأن يحتَرِزَ منها أشدَّ مِنِ احتِرازه مِن رشَاشِ بولِه على ثوبهِ؛ لأنَّه قد يجري على لسانِه لفظُّ، فيبني عليه النَّاس أحكامًا، أو يجعلونه سائغًا، ويشيعُ بينهم.

ومَن فحصَ ألفاظ النَّاس وجد هذا.

فأنتم تسمعون اليوم كثيرًا مِن النَّاس مَن يُطلِقُ مثلًا اسمَ (الشَّارع) على غير الله عَزَّوَجَلَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والشَّريعة لم تأت بِهاٰذا - كما سبق -، وإنَّما يجوز أن يُخبَر عن الله عَزَّوَجَلَّ خبَرًا، وأمَّا غيرُه فلا يُقال لهُ، فلا يُقال: إنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شارعٌ ولا مُشرِعٌ، وكذَ لكَ ما يُسمَّى في القوانين بـ (المشرِّع) و(المجلس التَّشريعيِّ) وأشباهِها؛ كلُّها من الألفاظ المخالفة للشَّريعة، وقد صارَ بعض النَّاس يستحسِنُها ويستعملها في أشباه لها من الكلام الَّذي راجَ.

لَكُنْ طَالَبُ العلم ينبغي أَن يُميِّزُ أَلْفَاظَه، وأَلَّا تجريَ عليه كلمةٌ إلَّا بتمحيصِها والنَّظرِ فيها، وإذا وجد كلمةً لها في الشَّريعة صارتْ هلْده الكلمة أولى مِن تلك الكلمة، كما ذكرنا فيما سلف ممَّن عبَّر بقول: (عادةُ الله)، وذكرنا أنَّ هلْذا ممَّا سوَّغه بعضُ أهل العلم.

وقد أخبَرني شيخنا الشَّيخُ بكرٌ أبو زيدٍ أنَّه سألَ الشَّيخَ عبدَ العزيز ابنَ بازٍ في التَّسعينيَّات عن هذه الكلمة في قولِ ابن عساكرٍ: (وعادة الله في هتك أستارهم معلومةٌ)، فقال: لا بأس به.

وهلذا الَّذي قاله الشَّيخ رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى مُتَّجِهُ، لكنَّ التَّعبيرَ بما جاء في الشَّريعة وهو

(سنَّةُ الله) أولَى مِن مثل هـٰذه الألفاظ.

وإذا تحرَّز طالبُ العلمِ في ألفاظِه، وصارتْ أُذْنُه مُميِّزةً للكلام بوزْنِه بميزان الشَّريعةِ، سَلِمَ لسانُه، وإذا كان يتجرَّع ما يسمَعُ مِن الكلام دون تمييزٍ، وقع في الغلط على الشَّريعة.



### قَالِ النُصَنِّفُ وَحَمَرَ النَّهُ إِن

وكذَ لِك ذكر الثَّعْلِيُّ '' في «تفسيره» بأنَّها ليلةُ القدر الَّتي هي خيرٌ من ألف شهرٍ، فإنه باطلٌ لا أصلَ له، بل ذكرَ الله تعالى أنَّه أنزل القرآن الَّذي هو الكتاب المُبِين في ليلة مباركةٍ، ووصفها بأنَّها يُفْرَق فيها كلُّ أمرٍ حكيمٍ، ثمَّ بيَّن شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بأنَّ تلك اللَّيلة في مباركةٍ، ووصفها بأنَّها يُفْرَق فيها كلُّ أمرٍ حكيمٍ، ثمَّ بيَّن شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بأنَّ تلك اللَّيلة في شهر رمضانَ لمَّا كتب صيامَه، وأنَّه أيَّامٌ معدوداتٌ، فقال: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ اللَّذِي آُنُولِكَ أُنولِكَ فِي لِتُلَةِ الْقَدْرِ اللهُ القدراء، ووصفها بأنَّها خيرٌ من ألف شهرٍ، تلك مجموع الثَّلاث الآيات في البعض مُجملًا، وفي البعض مُجملًا، وفي البعض مُفصَّلًا، وفي القدْرِ مُبيَّنًا أنَّ ليلة القدر في شهر رمضانَ، فقد ثبتَتْ الأحاديث الصَّحيحة في ذَلْكَ وأوضحتُه.

#### والله أعلم.

وكان للعوامِّ بِها افتتان عظيمٌ حتَّى التُزِم بسببها في جميع البلاد الَّتي تُصلَّى فيها كثيرةُ الوَقِيدِ واستمرارِه كلَّ اللَّيل، وترتَّب على ذَلكَ من الفسوق والعصيان وانتهاك محارم الله تعالى والافتتانِ ما يُغني شُهرتُه عن وصفِه، حتَّى خشي جماعةٌ من أولياء الله تعالى الأعلامِ منَ الخسفِ ونزولِ العذاب بسبب ما يجري تلكَ اللَّيلة، وخرجوا إلى البَراري وباتُوا فيها خوفًا وهربًا وإذعانًا؛ لأمنِها بالبُعدِ عن أسباب العذاب، ورجاءً للسَّلامة

<sup>(</sup>١) الثَّعلبيُّ له تفسيرٌ، والثَّعالبيُّ له تفسيرٌ، لكنَّ المذكور هنا هو الثَّعلبيُّ لا الثَّعالبي؛ لأنَّ الثَّعالبيَّ فهو المتقدِّم.

وهنذا الَّذي عزاه المُصَنِّف إلى تفسير الثَّعلبيِّ لم أجده في النُّسخة المنشورة اليوم، فالله أعلم بحقيقة الحال، هل وقع هنذا في نسخةٍ أم لم يقع بالكلِّية في التَّفسير، للكنَّ النُّسخة الَّتي طُبِعت اليوم من «تفسير الثَّعلبيِّ» ليس فيها هنذا.

بأهلها.

وأوَّلُ ما حدثتْ هٰذه الصَّلاة ببيت المقدس في سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمائة، أحدثها رجلٌ من أهل نابْلُس يُعرَف بابن أبي الحمراء، وكان حسَنَ التَّلاوة فقام يُصلِّي ليلة النِّصف من شعبانَ في المسجد الأقصى، فأحرمَ خلْفَه رجلٌ، ثمَّ انضاف إليهما ثالثٌ ورابعٌ، فما ختمها إلَّا وهم جماعةٌ كثيرةٌ، فشاعت في المسجد، وانتشرت الصَّلاة في المسجد الأقصى وبيوتِ النَّاس ومنازلِهم، ثمَّ استقرَّت كأنَّها سُنَّةٌ.

قال زيدُ بنُ أَسْلَمَ: «ما أدركْنَا أحدًا مِن مشايخنا ولا فقهائِنا يلتفتون إلى ليلة النَّصف مِن شعبانَ، ولا يلتفتونَ إلى حديثِ مكحولٍ فيها، ولا يَرون لها فضلًا على ما سواها».

وقيل لابن أبي مُلَيْكَةَ: إِنَّ زِيَادًا النُّميْرِيَّ يقول: إِنَّ أجر ليلةِ نصف شعبانَ كأجر ليلة القدر، فقال: «لو سمعتُه وبيدي عصًا لضربته»، قال: وكان زيادٌ قاصًا.

وقال ابنُ دِحْيَةَ أبو الخطَّابِ: «أحاديثُ ليلةِ النِّصف من شعبانَ موضوعةٌ، وواحدٌ مقطوعٌ».

وقال أيضًا: «ليس في حديث ليلةِ النِّصف من شعبانَ حديثٌ يصحُّ»، ونقلَه عن أهل التَّعديل والتَّجريح.

وكلُّ خبَرٍ صحَّ أنَّه كَذِبٌ خرج من المشروع، ومَن عمل به فهو مِن خَدَمِ الشَّيطان، حيثُ عَمل بما ثبت أنَّه لم ينزل به سلطانٌ مُضافٌ إلى رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ.

ثمَّ إِنَّ الله تعالى أقامَ من أئمَّة الدِّين القائمين بحُجَّته مَن سعى في إبطال الصَّلاة المذكورة، فأُبطِلَت - ولله الحمدُ والمنَّة - بعد تلاشي أمرِها، إلى أن صارتْ تُصلَّى لعِبًا ولهوًا، وتكاملَ إبطالُها في البلاد المصريَّة والشَّاميَّة في أوائل سِنِيِّ المائةِ الثَّامنة هـنده،

ولله الحمد والمنَّةُ على ذَالِكَ وغيرِه من وجوه الخيرات وإماتة البدع وإحياء السُّنن المُغَيَّرات.

وبقي ما ترتّب من الفساد على الوَقِيدِ فيها، والوقيدُ كان يُسْعى في إبطالِه، ورَسَم به المنصورُ قَلَاوُون رَحِمَهُ اللّهُ تعالى ومَن قبْلَه، فقام في إبطال ما رسَمَ به جماعةٌ من أهل اللّعب واللّهو، وساعدهم جماعةٌ من المتفقّهة، وأوقعوا في أذهان أرباب الدّولة أنّه نُقِل في الكتب القديمةِ والتّواريخ بعد الاعتبار أنّه ما أُبْطِلَ الوقيدُ المذكورُ في دولةِ ملكِ إلّا في الكتب القديمةِ والتّواريخ بعد الاعتبار أنّه ما أُبْطِلَ الوقيدُ المذكورُ في دولةِ ملكٍ إلّا مات مِن عامه، وسطّروا استفتاءً في أماكنَ وُقِفَت على زيتٍ يُوقَد ليلةَ النّصف من شعبان في الجوامع والمساجد والمدراسِ، فهل يجوز إبطال هـ ذا المصْرِف والوقف؟ ولم يتعرّضوا لما يترتّب على ذلك، فأفتى قاضٍ ثابتٌ وآخر معه بأنّه لا يجوز، فأضَلُوا النّاسَ بِهاذه الفتوى، وأشاعوا بين العوام أنَّ عجائب الدُّنيا ثلاثةً أشياءَ: عيدُ بغدادَ، ونصفُ دمشقَ، وميلادةُ حماةَ، وأنَّ النَّاس لم يزالوا من أوَّل الإسلام إلى الآن يهاجِرُون من البلاد البعيدة إلى ذَلِك من غير إنكارِ.

وقد أبطل الله تعالى عيدَ بغداد لِمَا كان يظهر فيه من الجَبَرُوت، ومخالفة الكتاب والسُّنَّة على يدي المبتدعةِ وأجهل خلق الله تعالى.

وبقي نصفُ دمشقَ ووَقِيدُه وميلادةُ حماةَ ونيرانُها، ونسأل الله تعالى زوالَها سريعًا. آمين، وألَّا يُسلِّطَ بالمخالفةِ مَن لا يرحمنا ولا بغيرها وأن يعفوَ عنَّا أجمعين.

ومات القائمون في الباطل ومُسَاعِدُوهم، وبعضُهم هلك من عامِه فجأةً حتَّى حُمِل ميًّا كما تُحمَل الأحجار وغيرها بأثواب الأسرى ".

<sup>(</sup>١) كانوا يُنكِّلون بالأسير بأن يُوضع في حجْرِه الحصى والصُّخور الكبيرة ليحملها، ممَّا يُسمَّى اليوم برالأشغال الشَّاقَة).

وبقي عليهم تَبِعَةُ ما أَحْيَوا من البدع، وبقي أجرُ مَن سعى في إبطالها، وأمرَ بِها على الله تعالى، واللهُ لا يضيع أَجْرَ مَن أحسن عملًا.

وأوَّلُ ما حدث الوقيدُ المذكور زمنَ البَرامكة لمَّا أسلموا وصار لهم كلمةٌ، حيث أنَّهم كانوا قبل الإسلام يعبدون النَّارَ، فأدخلوا في دينِ الإسلام ما يُمَوِّهُون به على الطَّغَام، وهو جعلُهمُ الإيقادَ في شعبانَ، وأنَّه مِن سُنن الإيمان، ومقصودُهم عبادةُ النِّيران، وإقامة دينهم الَّذي كان، وهو أخسُّ الأديان، حتَّى إذا صلَّى المسلمون فركعوا وسجدوا كان ذَ لِك إلى النار، ومضت على ذَ لِك السِّنون والأعصار، وتبعت بغدادَ في ذَ لِك سائرُ الأمصار.

#### والله أعلم.

قال الحافظ أبو بكرٍ بن العربيِّ المالكيُّ رَحْمَهُ اللهُ بعد تضعيفِه حديثَ عائشةَ رَضَاللهُ عَنْهَا في صلاة ليلة النِّصف مُطلقًا، وعُتقاءِ النَّار بعدد شعر غَنَم كلب، ثمَّ أُولِع النَّاس بِها في أقطار الأرض، قال: حضرتُ في شعبانَ بدمشقَ كسوفًا قمريًّا، فاجتمع الخلق للكسوف، واتَّفق لهم مع الكسوف تلك اللَّيلةِ، واتَّصلت لهم اللَّيلتان، فما رأيتُ منكرًا قطُّ كان أجمعَ منه ولا أجْلَل.

قلتُ: أمَّا الاجتماع لصلاة كسوف القمرِ فهو مذهب جمهور العلماء؛ لعموم الأحاديث في صلاة الكسوف وهو قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ الأَحاديث في صلاة الكسوف وهو قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَالصَّلَاقِ»، وقد ثبت أنَّه صَلَّاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى خِمْوِ الشَّمْسِ في جماعةٍ.

وفي حديثٍ ضعيفٍ أنَّه صلَّى خسوف القمر في جماعةٍ، لم يأخذ به مَالكُ.

فله ذا جعل الاجتماع له أبو بكر بن العربيّ مُنكرًا، والأمرُ على غيره. وأمَّا ليلةُ النِّصف فلا شكَّ أنَّ الأمر كما ذكرَ. والله أعلم.

ولا شكَّ أنَّ صلاة اللَّيل تطوُّعًا مُنفردًا فاضلٌ كلَّ ليلةٍ، بل ثبت في «صحيح مسلمٍ» أنَّ النَّبيَّ صَلَّاهُ اللَّيْل». النَّبيَّ صَلَّاهُ اللَّيْل».

وأمَّا تخصيص بعضِ اللَّيالي بصلاة مخصوصةٍ على صفةٍ مخصوصةٍ، ومضاهاتُها بالجُمَع والأعياد، وما شُرِع لهُ الجماعة مِن قيام رمضانَ وغيره، وأكثرُ اهتمامًا وشعارًا؛ فهو المحذورُ، حتَّى يكون الشِّعار فيها أكثرَ من العيدينِ ونفقاتِهما، والله يعلمُ المفسدَ من المصلحَ.

#### 

## قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ :

ذكر المُصَنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى في هذه الجملة ما كان عليه كثيرٌ من النَّاس في سائر البلاد الإسلاميَّة من تعظيم ليلة النِّصف من شعبان بالصَّلاة فيها.

والأحاديث الواردة في الصَّلاة في نصفِ شعبانَ موضوعةٌ مكذوبةٌ.

والأحاديث الواردةُ في فضل ليلة النّصف من شعبانَ ضعيفةٌ لا تصحُّ، وإن كان بعضُ أهل العلم حسَّنها، وه و لاء اللّذين حسَّنُوها إنَّما ذكروا الفضل فيها دون الصَّلاة، فأحاديث الصَّلاة شيءٌ، وأحاديث فضل ليلة النّصف من شعبانَ شيءٌ آخرُ.

وعلى كلِّ فإنَّ الأحاديث لا تصحُّ في هذا ولا هذا، لكنَّ أحاديثَ الصَّلاة موضوعةٌ، وأمَّا أحاديثُ فضل ليلة النِّصف من شعبانَ فإنَّها ضعيفةٌ.

وهذه الصَّلاة صلاةٌ محدَثةٌ، أحدثها رجلٌ من أهل نابْلُس كما ذكر المُصنَف هاهنا وغيرُه من أهل العلم، ففشَتْ في بلاد الشَّام، ثمَّ انتقلت إلى أهل مصرَ، وكان أهل الحجاز أشدُّ النَّاس نكيرًا لها، فلم تكن تُعْرَف في مكَّة ولا في المدينة، وحفظ الله منها المدينتين المُقدَّستين في تلك الأزمان، وإنَّما انتشرت في البلاد الشَّاميَّةِ والبلاد المصريَّة، ثمَّ سعى من سعى مِن أهل العلم إلى إبطالها فأبطلت بحمد الله عَرَّفَجَلَّ.

وبقي الوقيدُ، والمراد بـ (الوقيد): إِيقادُ النِّيرانِ في تلك اللَّيلة، فكانوا يُوقِدُون فيها نِيرَانًا عظيمةً في المشاعل والمَقَابِس وغيرِها، وكان بعضُ أهل العلم يسعى في إبطالِه، وكتب به المنصورُ قَلَاوُون - أحدِ ولاة مصرَ -، ومعنى (رسَمَ به) يعنى كتَبَ به، ومنه سمِّي المرسومُ مرسومًا، فكتاب الملكِ يُسمَّى (مرسومًا)، وقام بعضُ المبطلينَ واجتهدوا في إبطال ما أمَر به المنصورُ قَلَاوون (وساعدهم جماعةٌ من المتفقِّهة)، وأشاعوا أشياءَ في أذهان النَّاس، فذكروا أنَّ مَن أبطل الوقيدَ من الملوك (مات مِن عامه)، وأنَّ هذا موجودٌ في بعض التَّواريخ القديمة، وكتبوا استفتاءً جعلوا صورته صورةً مُجملةً، (في أماكنَ وُقِفَت على زيتٍ يُوقَد ليلةَ النِّصف من شعبانَ في الجوامع والمساجد والمدراس، فهل يجوز إبطال هلذا المصرف والوقف؟)، ودلَّسُوا في الاستفتاء، فجرى تدليسهم على بعض المفتين، وأفتى أنَّه لا يجوز تعطيل ذَ'لِك الوقف. وهـٰذا حال بعض المستفتين، ولا سيَّما في الأحوال العامَّة، فإنَّ بعض النَّاس يتكلَّم في أحوال العامَّة، ويختار رأيًا ويُدلِّس على المفتي فيه، ويَصُوغ ما يُريد وفق سؤالِه، والمفتى الذَّكيُّ يتنبَّه إلى هـٰذا، والَّذي لا يكون فطنًا يجري عليه هـٰذا، وليس كلُّ المفتين أهل فطنةٍ.

وقد ذكر القَرَافِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى في كتابه «الفرق بين الفُتيا والأحكام» شيئًا من هـٰذا

القَبيل، ومنه أنَّ قومًا جاءُوا إليه فسألوه عن حكم عقد النِّكاح في مصر، فاستغرب سؤالَهم؛ لأنَّ عقد النِّكاح جائز في القاهرة وغير القاهرة، فألحَّ عليهم بالسُّؤال، فقالوا: إنَّه نكاح تحليل، فهم سألوه: ما حكم عقد النِّكاح في مصرَ؟ يُريدون أن يُجيب: نعم، فيرجعون إلى النَّاس ويقولون: نحن سألنا القرافيَّ وقال: يجوز هذا النِّكاح، وهو أجاب على أصل المسألةِ لو أجاب بِهذا، لكنَّه شكَّ فأخبروه بأنَّهم يسألونه عن نكاح تحليل، فتنبه إلى هذا ولم يُفتِهم بما يُريدون.

فينبغي أن يكون المفتي ذكيًّا، لا سيَّما مع فساد النَّاسِ، واختلافهم، وتجارِي الأهواء بهم، وغلبةِ حبِّ الدُّنيا على قلوبِهم، ويسألُ الله عَنَّوَجَلَّ التَّوفيق في ذَ لِك، فإنَّ أعظم تسديد المُفتى هو إعانةُ الله عَنَّوَجَلَّ له.

والمُفتون لا يتفاضلون بالعلم فقط، بل يتفاضلون بالتَّسديد.

ولمَّا مات الإمام أحمدُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى وكان في احتضارِه سُئل: من نسأل بعدك؟ فقال: «عبد الوهَّاب الورَّاق»، فقالوا: رحمك اللهُ، إنَّ غيرَه أعلمُ منه، فقال: «إنَّه رجلُ مُسَدَّدٌ، يوشِكُ أن يُسألَ فيُجيبَ فيُوفَّقَ».

فليس مدارُ العلم على كثرتِه، وإنَّما مدارُه على التَّوفيق والتَّسديد والإعانة من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لصاحبه.

ثمَّ بيَّن بعد ذَ لِك أَنَّ مِن طرائقهم ما أشاعوا من (عجائب الدُّنيا) أنَّها (عيدُ بغدادَ، ونصفُ دمشقَ، وميلادةُ حماةً)، وهذه مشاهدُ كان يجتمع النَّاس فيها في هذه البلدان، ويأتون إليها، ثمَّ أجرى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ما أجرى على هأو لاء القائمين بِهذا الباطل ممَّا ذكره من موتِ بعضِهم وهلاكهم فجأةً، أو اعتلالِه وسوء صحَّتِه.

ثمَّ ذكر أنَّ الوقيد المذكور أحدثه البَرَامكة، وقد كانوا مَجُوسًا يُعظِّمون النَّار، فاحتالوا بمثل هذه الحيلةِ لبقاء تعظيم النَّار.

ثمَّ ذكر كلام أبي بكر ابن العربيِّ في إنكار ما كان عليه أهل دمشقَ من الولع بتعظيم ليلة النِّصف، وجَرَّهُ ذَٰلِك إلى عيبِه عليهم اجتماعهم في صلاة الكسوف؛ لأنَّ مذهب المالكيَّة أنَّ كسوف القمرِ يُصلَّى له فُرادى، ولا يُصلَّى له جماعةً، وهو مذهب الحنفيَّة أنَّ كسوف القمرِ يُصلَّى له فُرادى، ولا يُصلَّى له جماعةً، وهو مذهب الحنفيَّة أيضًا، ويخصُّون الجماعة بكسوف الشَّمس فقط، والقولُ الثَّاني فيها أنَّ الجماعة لهذا أيضًا، ويخصُّون الجماعة بكسوف الشَّمس فقط، والقولُ الثَّاني فيها أنَّ الجماعة لهذا وهو الصَّحيح، ولم يثبت حديثُ أنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى خسوف القَمر في جماعةٍ، فإنَّ الَّذي وقع في عهدِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّما هو كسوف الشَّمس، وأمَّا كسوف جماعةٍ، فإنَّ الَّذي وقع في عهدِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّما هو كسوف الشَّمس، وأمَّا كسوف القمرِ فلم يقع فيه شيءٌ، ولا نُقِل عنه بطريقٍ صحيحٍ أنَّه صلَّى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكسوف قمرِ.



## قَالِ المُصَنِّفُ رَحْمَ اللَّهُ عِنْ

وممَّا أُحدِث في شعبانَ من البدع العامَّة: الإقبالُ على اللّعب واللّهو وإبطالِ الأعمال قبل دخول رمضانَ بأيَّام حتَّى كأنَّها أيَّام الأعياد، وأشدُّ في النّفقات وغيرها، والسُّنّة إعدادُ النّفقات واستقبالُ الطّاعات بالنّيّات المُخْلِصَات والأعمالِ الصّالحات كما تقدّم ذكرُهُ.

والله أعلم.



### قَالَ المُصَنِّفُ رَحْمَ اللَّهُ مِ



رُوِّيتُ عن جماعةٍ من شيوخنا إجازةً، قالوا: أنبأنا أبو الفرجِ عبدُ الرَّحْمٰنِ بن عليً قال في كتاب «الأحاديث الموضوعات»: صلواتُ ليلة النِّصف مِن شعبانَ منها الصَّلاة المتداولَةُ بين النَّاس رُوِيتْ مِن طريق عليٍّ وابنِ عُمَرَ وأبي جعفرِ البَاقِرِ مقطوعة المسانيد، وذكر أسانيدَ الطُّرق الثَّلاثة ومتنَ حديثِ عليٍّ رَجَوَلِيَّهُ عَنْهُ: «مَن صلَّى مائةَ ركعةٍ في ليلة النِّصف من شعبانَ، يقرأُ في كلِّ ركعةٍ بفاتحة الكتاب و ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَكَدُ ﴿ آلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن شعبانَ، يقرأُ في كلِّ ركعةٍ بفاتحة الكتاب و ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَكَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الفرج: هذا الحديث لا يُشكَّ في أنَّه موضوعٌ، وجمهور للكنَّهما أخصَرُ منه، ثمَّ قال أبو الفرج: هذا الحديث لا يُشكَّ في أنَّه موضوعٌ، وجمهور رواتِه في الطُّرق الثَّلاثة مجاهيلُ، وفيهم ضعفاءُ بمَرَّةٍ، والحديث مُحَالٌ قطعًا، ثمَّ قال: وقد رأينا كثيرًا ممَّن يُصلِّي هذه الصَّلاة فيتَفِق قِصَرُ اللَّيل، وينامون عقبَها فتفوتُهم صلاة وقد رأينا كثيرًا ممَّن يُصلِّي هذه الصَّلاة فيتَفِق قِصَرُ اللَّيل، وينامون عقبَها فتفوتُهم صلاة الوَّغائب ونحوهِمَا من الصَّلوات شبكةً لجمع العوامِّ، وطلبًا لرئاسة التَّقدُّم، وملاً بذِكْرِها القُصَّاص مجالسَهم، وكلُّ ذَلِك عن الحقِّ بمعزلِ.

قال الإمام العلَّامة أبو محمَّدِ بنُ عبد الرَّحْمُنِ بنِ إسماعيلَ المعروف بأبي شَامَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ - وكان إمام وقته وفريد عصره في فنونه وعلومه -: فهذا كلُّه فسادٌ ناشئُ من جهة المُتَنَسِّكين المُضلِّين، فكيفَ بما يقع من فساد الفَسَقة المتمرِّدين!، وإحياءُ تلك

اللَّيلة بأنواع من المعاصي الظَّاهرة والباطنة، وكلُّه بسبب الوقيدِ الخارجِ عن المعتاد، واللَّيلة بأنواع من المعاصي الله تعالى، وإظهارٌ للمنكر وتقويةٌ لشعار أهل البدع.

ولم يأت في الشَّريعة استحبابُ زيادةٍ في الوقيدِ على قدر الحاجة في موضعٍ مَا أصلًا، وما يفعله عوامُّ الحُجَّاج ليلة يوم عرفة بجبل عرفاتٍ وليلة يوم النَّحرِ بالمشعر الحرام فهو مِن هٰذا القبيلِ يجبُ إنكارُه، ووصفَه بأنَّه بدعةٌ ومنكرٌ وخلافُ الشَّريعة المطَهَّرة على ما يأتي بيانُه.

والله أعلم.

قال: وقد أنكر الإمامُ أبو بكرِ الطُّرطوشيُّ على أهل القيروانِ اجتماعَهم ليلةَ الختم في صلاة التَّراويح في شهر رمضانَ ونصْبَ المنابر، وبيَّن أنَّه بدعةٌ ومنكرٌ، وأنَّ مالكًا رَحِمَهُ ٱللَّهُ كرهه.

ثمَّ قال: فإن قيل: يأثمُ فاعلُ ذَ للك؟

فالجواب: أن يُقال: إن كان ذَ لِك على وجه السّلامة من اللّغط، ولم يكن إلّا الرِّجال أو الرِّجال والنِّساء منفردون بعضُهم عن بعض، يستمعون الذِّكرَ ولم تنتهك شعائرُ الرَّحْمٰنِ؛ فهذه البدعة الَّتي كرهَ مالكُ، وأمَّا إن كان على الوجه الَّذي يجري في هذا الزَّمان مِنِ اختلاط الرِّجال والنِّساء، ومُضَامَّةِ أجسامهنَّ، ومزاحمةِ مَن في قلبِه مرضٌ مِن اللَّرَمان مِنِ اختلاط الرِّجال والنِّساء، ومُضَامَّةِ أجسامهنَّ، ومزاحمةِ مَن في قلبِه مرضٌ مِن أهل الرِّيبِ، ومعانةِ بعضِهم لبعضٍ، كما يُحكى لنا أنَّ رجلًا وُجِدَ يطأُ امرأةً وهم وقوفٌ في زحام النَّاس، قال: وَحَكَتْ لنا امرأةٌ أنَّ رجلًا وَاقَعَها فما حالَ بينهما إلَّا الثيّاب، وأمثال ذَ لِك مِن الفسق واللَّغط، فهذا فسوقٌ، فيفسُق الَّذي يكون سببًا لاجتماعهم.

قال: فإن قيل: أليس روى عبد الرَّزَّاق في «التَّفسير» أنَّ أنسَ بن مالكٍ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله؟

قلنا: فهذا هو الحُجَّة عليكم، فإنَّه كان يُصلِّي في بيتِه ويجمع أهله عند الختم، فأين هذا مِن نصبكمُ المنابرَ وتلفيقِ الخطبِ على رؤوس الأشهاد، فيختلط الرِّجال والنِّساء والصِّبيان والغَوْغاء، وتكثُر الزَّعَقَاتُ والصِّياح، ويختلط الأمر، ويذهب بَهاء الإسلام، ووقار الإيمان.

وقال قبل ذَ لِك - عند إنكار تطيُّب المرأةِ عند خروجها إلى المسجد -: وأعظم من ذَ لِك ما يُوجَد اليوم مِن هذهِ الخِتَمِ منِ اختلاط الرِّجال والنِّساء، وازدحامهم وتلاصق أجساد بعضهم، حتَّى بلغني أن رجلًا ضمَّ امرأةً مِن خلفها فعبث بِها في مُزْدَحم النَّاس.

وجاءت إلينا امرأةٌ تشكو فقالت: حضرتُ عند الواعظ في المسجد الجامع، فاحتضنني رجلٌ مِن خلفي والتزمني في مزدَحم النَّاس، فما حال بينه وبين ذَ لِك منِّي إلَّا الثِّياب، فأقسَمَتْ ألَّا تحضرَ أبدًا.

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: وكلُّ مَن حضر ليلة نصفِ شعبان عندنا بدمشقَ وفي البلاد المضاهية لها يعلم أنَّه يقع فيها تلكَ اللَّيلةِ مِن الفسوقِ والمعاصي، وكثرةِ اللَّغطِ، والخَطْف، والرِّقَة، وتنجيسِ مواضع العبادات، وامتهان بيوتِ الله تعالى أكثرَ ممَّا ذكره الإمام أبو بكرٍ في ختم القيروانِ، والله المستعان.

وكلُّ ذَ ٰلِك سببُه الاجتماع للتَّفرُّج على كثرة الوقيد، وكثرة الوقيد سببها تلك الصَّلاة المبتدَعة المُنكرة، وكلُّ بدعةٍ ضلالةُ.

والله أعلم.

فه ذا ما يسَّر الله تعالى من الكلام على صيام رجبٍ وشعبانَ، وما أُحْدِث فيهما وما يتعلَّق بِهما.

والحمد لله أوَّلًا وآخِرًا وباطنًا وظاهرًا، ونسأل الله تعالى التَّوفيق لما يُحبُّ ويرضى، وأن يختم لنا بخيرٍ في عافيةٍ، آمين، وأن ينفع بما ذكرناه قارئه وكاتِبَه ومُطَالِعه والمسلمين أجمعين.

وصلَّى الله على محمَّدٍ خاتَم الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع عباد الله الصَّالحين من سكُّان السَّموات والأرضين.

آخر الكتابِ فرغت منه صبيحة يوم السَّبت الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وسبعمائة أحسن الله خاتمتها أمين.



## قَالَ الشَّارِحُ وفَقَرَ التَّهُ.

لمّا فرغ المُصنف رَحْمَهُ اللّهُ تعالى مِن بيان الدّلائل الشّرعيّة المتعلّقة بالمسائل السّالفة، ختم بتقرير ما ذهب إليه بالنّقل عن بعض أهل العلم، وهذا هو اللّائق بمن قرَّر مسألةً؛ أن ينقل كلام أهل العلم فيمَا ارتضاهُ من اختيارٍ، فنقل كلام أبي الفرج ابن الجوزيِّ، ثمَّ أتبعه بكلام أبي شامة المقدسيِّ في ليلة النّصف من شعبانَ، ثمَّ أردف كلامهما بكلام أبي بكر الطَّرطوشيِّ رَحِمَهُ اللّهُ تعالى فيما أنكره على اجتماعِ النّاس في كلامهما بكلام أبي بكر الطَّرطوشيِّ رَحِمَهُ اللّهُ تعالى فيما أنكره على اجتماعِ النّاس في زمانه من أهل القيروان في الختم في صلاة التَّراويح، مِن نصب المنابر، والزَّعيق، والبكاء، وازدحام الرِّجال والنِّساء، وهو نظير ما يفعل في البلاد الشَّرقيَّة من الاجتماع والبكاء، وازدحام الرِّجال والنِّساء، وهو نظير ما يفعل في البلاد الشَّرقيَّة من الاجتماع

ليلة النِّصف من شعبانَ، فأراد تقريرَ ما سبق بالنَّقل عن هلؤلاء الأئمَّة رَحِمَهُمُّاللَّهُ تعالى. وهلذا آخر التَّقرير على هلذا الكتاب، وصلَّى الله وسلَّم على عبدِه ورسوله محمدٍ وآله وصحبه أجمعين.

تَمَّ إقراء الكتاب فِي مَجلسٍ وَاحِدٍ بعد صلاة العصر يوم الإثنين السَّادس والعشرين من جمادى الاَخرة سَنَةَ تسعٍ وعشرين بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةِ وَالأَلْفِ فِي جامع الإيمان بحي النّسيم بِمَدِينَةِ الرِّياض



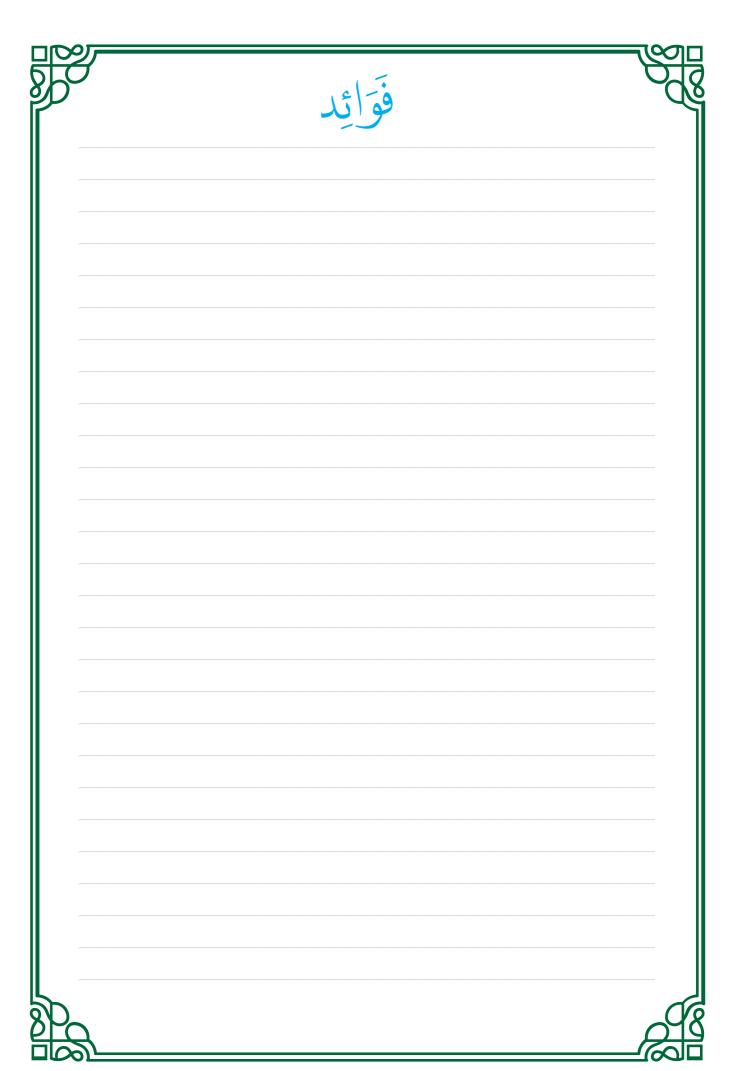

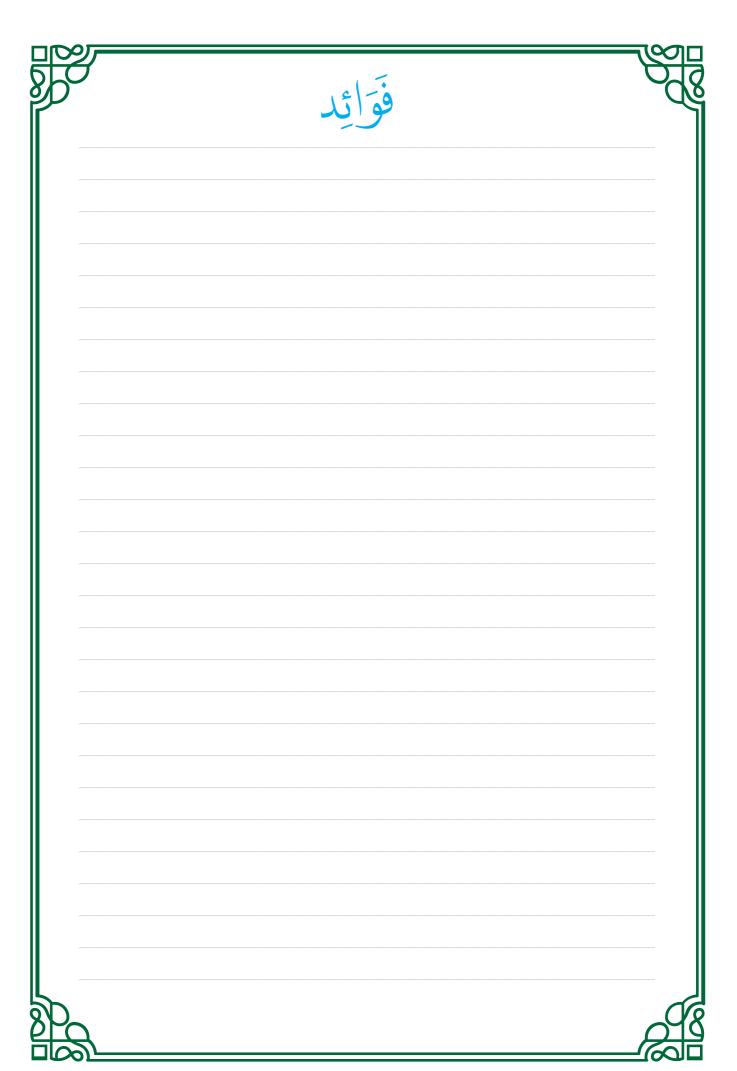

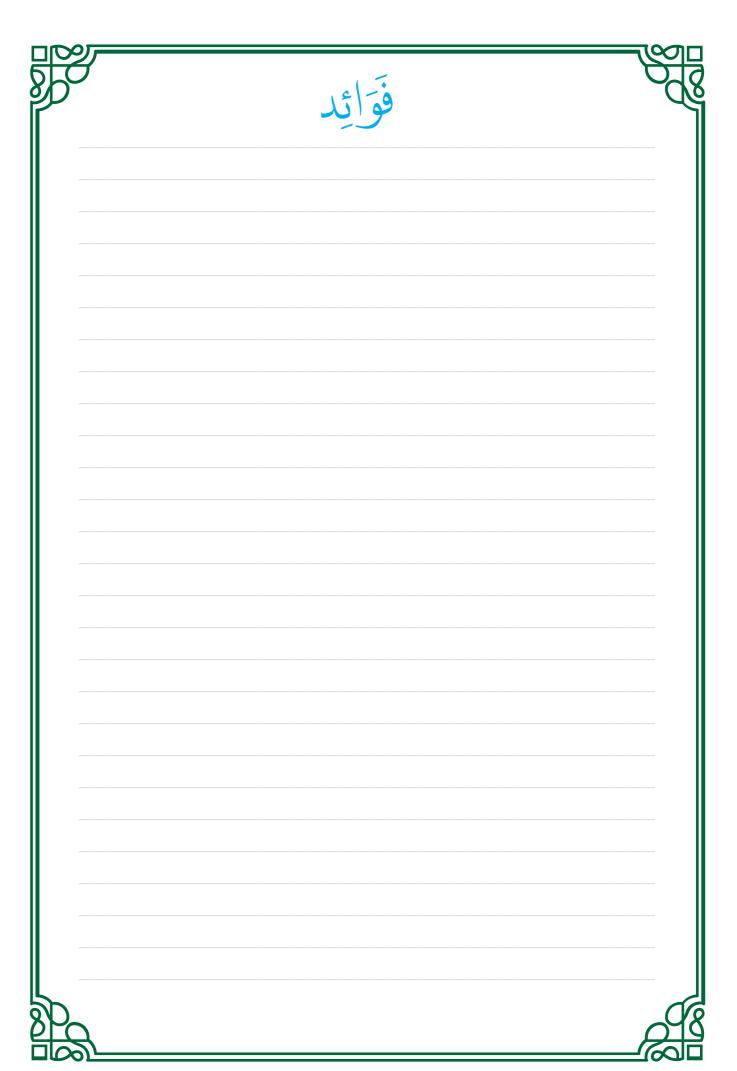

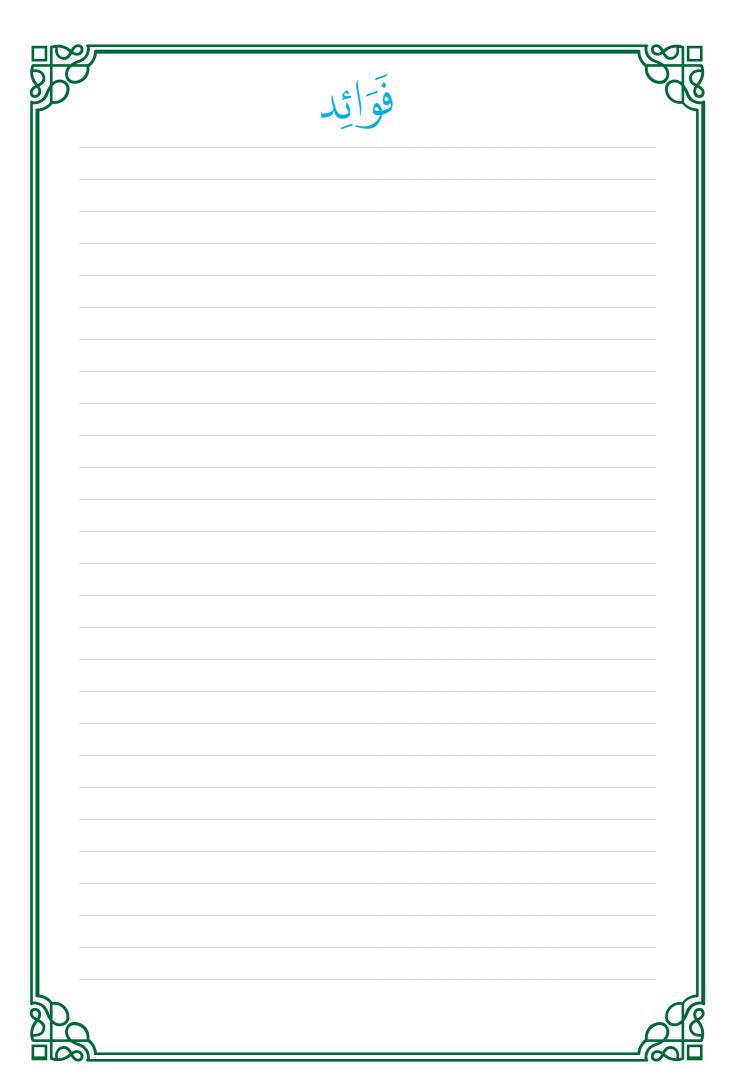